# مجلس شورى العلماء يعقد المؤتمر الأول لأئمة ودعاة مصر

مشكلة القاخرني دفع القاخر في دفع الأفساط الأفساط الأفساط الأفساط الأفساط الأفساط الأفساط المساط المس



وبة عن أسئلة الأضحية

بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صاحبة الامتياز جماعة أنصار السنة المحمدية

#### السنة الحادية والأربعون العدد ٤٩٢ ذو الحجة ١٤٣٣هـ



رئيس مجلس الإدارة

د.عبد الله شاكر الجنيدي

المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي

اللجنة العلمية

جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل

سكرتير التحرير مصطفى خليل أبو المعاطى

التحرير

۸ شارع قولة عابدين. القاهرة ت:۲۲۹۳۲۵۱۷ فاکس ۲۲۹۳۲۵۱۷

قسم التوزيع والاشتراكات

ت:۲۳۹۳۰۰۷ ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM

المركز العام: ماتف ٢٣٩١٥٥٧٦-٢٣٩١٥٥٧٦ WWW.ANSARALSONNA.COM



# النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأقلام مخالفيه..

قال أحدهم: إن محمداً لم يغرس في نفوس الأعراب مبادئ التوحيد وحسب، وإنما غرس فيهم المدنية والأدب.

ويقول آخر: «تراثك يا ابن عبد الله ينبغي أن يُحيا، لا في النفوس ولا في القلوب فحسب، وإنما في واقع الحياة، فيما يعاني الناس من أزمات، وفيما يعترضهم من عقبات.

تراثك يا ابن عبد الله مدرسة يُلقى على منابرها كل يوم عظة ودرس، فكل سؤال له عندك جواب، وكل مشكلة مهما استعصت وتعقدت وجدنا لها في آثارك حلاً.

ويقول أيضًا:

لم يكن محمدٌ [صلى الله عليه وسلم] مجرد داعية يدعو الناس إلى الإيمان، وإنما كان زعيمًا وقائد شعب، عزم على أن يجعل من ذلك الشعب خير أمة أخرجت للناس، وقد كان له ما أراد».

التحرير



نقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي على ٤٠ مجلداً من مجلدات مجلة التوحيد عن ٤٠ سنة كاملة

## مديرالتحريرالفني حسين عطا القراط



#### الأن بالمركز العام المجلد الجديد لعام ١٤٣٢ ثمن النسخة

مصر ۲۰۰ قرشاً ، السعودية ٦ ريالات ، الأمارات ٦ درهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، الغرب دولار أمريكي ، الأردن ٥٠٠ فلس، قطرة ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا ٢ دولار، أوروبا ٢ يورو

تراك السنوي

١- في الداخل٣٠ جنيها بحوالة فورية باسم مجلة التوحيد . على مكتب بريد عابدين مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم التليفون ٧- ي الخارج ٢٥ دولاراً أو ١٠٠ ريال سعودي أو مايعادلهما.

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك فيصل الاسلامي فرع القاهرة. باسم مجلة التوحيد. أنصار السنة ، حساب رقم /١٩١٥٩٠ ،

#### البريد الالكتروني

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM رئيس التحرير،

GSHATEM@HOTMAIL.COM

#### بشرى سارة

تعلن ادارة المجلة عن رغبتها في تفعيل التواصل بينها وبين القراء في كل ما يتعلق بالأمور الشرعية لعرضها على لجنة الفتوى ونشرها بالمجلة على السريد الإلكتروني التالي : q.tawheed@yahoo.com



| 7  | افتتاحية العدد؛ الرئيس العام                         |
|----|------------------------------------------------------|
| -  | مجلس شورى العلماء يعقد المؤتمر الأول لأئمة ودعاة مصر |
| ٦  | رئيس التحرير                                         |
| 1. | باب التفسير، د. عبد العظيم بدوي                      |
| 12 | باب الاقتصاد الإسلامي : د. علي السالوس               |
| 14 | باب الفقه : د. حمدي طه                               |
| 11 | دررالبحار، علي حشيش                                  |
| 74 | باب السنة : متولي البراجيلي                          |
| 44 | إلا تنصروه فقد نصره الله : صلاح نجيب الدق            |
|    | المذهب الوسطي لأبي الحسن الأشعري في توحيد الصفات     |
| 44 | د. محمد عبد العليم الدسوقي                           |
| 77 | واحة التوحيد؛ علاء خضر                               |
| ** | التكبير فضائل وأحكام: أيمن دياب                      |
| 24 | دراسات شرعية : متولي البراجيلي                       |
| ٤٦ | القصة في كتاب الله : عبد الرزاق السيد عيد            |
| ٤٩ | باب الأسرة: جمال عبد الرحمن                          |
|    | تحذير الداعية من القصص الواهية :                     |
| ٥٣ | علي حشيش                                             |
| ٥٧ | ركائز الريانية : د. محمد يسري                        |
| ٦. | دراسات قرآنية ، مصطفى البصراتي                       |
| 75 | الأداب الإسلامية ، سعيد عامر                         |
| 70 | مقتل أمير المؤمنين عليَ بن أبي طالب: أسامة سليمان    |
|    | وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة الإسلامية:              |
| 77 | المستشار أحمد السيد علي                              |
| YI | المؤتمر العلمي الثالث عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي      |

٧٥٠ جنيها ثمن الكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر و٢٦٠ دولارا خارج مصر شاملة سعر الشحن



الحمد لله الذي امتن علينا بأفضل الشرائع والأحكام، وبسن لنا الحلال من الحرام، والصلاة والسلام على المصطفى المختار، وعلى اله وصحبه الطبيين الأبرار، وبعد:

فإن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وفضله ومكانته ظاهرة للعيان، ويكفينا في بيان ذلك ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» [أخرجه البخاري]. قال ابن حجر رحمه الله: «أي بغير ذنب، ✔ وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات». [فتح البارى: ٣٨٣/٣].

وهذا أول منافع الحج وفوائده؛ حيث يعود الحاجّ كأنه طفل بريء نقى لم يتلوث بالمعاصي والذنوب والسيئات، كما قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والجهاد، مما يدل على فضل الحج ومكانته، ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. [البخاري: .[1019

#### فوائد الحج وفضائله:

ومن أبرز فوائد الحج: تحقيق التوحيد، وإخلاص العبادة لله وحده دون سواه، وهذا ظاهر جدًا في مناسك الحج وأعماله، فالحاج عندما يدخل في النسك يُسن له ترديد شعيرة عظيمة من شعائر الحج، ألا وهي التلبية، وكلماتها ناطقة بالتوحيد، معلنة بإسلام الوجه لله تعالى دون شريك، وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». [البخاري: ١٥٤٩].

ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا نطق لله بالتوهيد، وعظمه، وأثنى عليه، كما في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى على الصفا استقبل القبلة، ووحد الله وكبره وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده». [مسلم: ١٢١٨].

وفي هذا محو للشرك وإنهاء له في مكة المكرمة التي كانت قبل قليل تحارب الموحدين، وفي أول موسم للحج الذي كان إمام المسلمين فيه الصديق رضى الله عنه تنزل سورة براءة على النبي صلى الله عليه وسلم لتعلن إنهاء العلاقة بين التوحيد والشرك، ليكون الدين كله لله، قال الله تعالى: ﴿ وَأَذَنَّ مِنَ أَنَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجَّ ٱلْأَكْرَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّةٌ مِّنَ ٱلْهُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. فَإِن تُبْتُمُ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُغَجِزِى ٱللَّهِ وَيَشَرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَذَابِ أَلِيمٍ ، [التوبة: ٣]. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى الا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان». قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلى بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا عليٌّ في أهل منى يوم النحر ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. [البخارى: ٤٦٥٦].

قال ابن كثير رحمه الله: «وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهمُّ بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم، وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرًا على الحج تلك السنة؛ ليقيم بالناس مناسكهم، ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن بنادي في الناس (براءة

مقاصل العج ومنافحه بقلم الرئيس العام دا عبدالله شاکر الجنبدي www.sonna banha.com

من الله ورسوله)، فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له». [تفسير ابن كثير ٤٥٢/٢].

وإعلان هذه البراءة فيه هدم لجميع قواعد الجاهلية التي بُنيت على الشرك بالله جل في علاه.

#### نافع الحج:

ومن منافع الحج: إبراز روح الأخوة الإيمانية بين المؤمنين؛ تحقيقًا لقول ربِّ العالمين: « إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِثُونَ إِخُوةٌ» [المحجرات: ١٠]، والعالم اليوم يشهد الوانا عديدة من الصراعات تقوم على أساس الجنس أو اللون أو الثروة، والإسلام لا يعرف ذلك، ويظهر هذا في الحج بصورة واضحة، فلا إقليمية، ولا عنصرية، ولا عصبية لجنس أو لون، فالجميع في ثياب واحدة وعلى أرض واحدة، ولو دققت النظرات في أحوالهم لعرفت أن الوزير يقف ويعمل ما يعمله الغفير، والأستاذ الجامعي يشارك الطالب، وهم مع هذا يهتفون هنافا واحدًا، ويتوجهون إلى رب واحد، وقبلة واحدة، ولا يتمايزون إلا بالتقوى، وقد نفى القرآن الكريم أن يكون اختلاف الناس إلى شعوب وقبائل وما مترتب على ذلك ممررًا للمفاضلة بين الناس، كما بنادي به بعض الناس اليوم، بل ينظر إلى هذا الاختلاف على أنه سبب للتعارف واللقاء، وليس للتخاصم والتنافر، أو البغى والتعاظم، وأشار إلى سبب المفاضلة الحقيقي، فقال الله تعالى: «كَانَّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكُرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُونًا وَقِبَآبِلَّ لِتَعَارِقُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَىنَكُمْ إِنَّ أَنَّهُ عَلِيمٌ خَبِرٌ ﴾ [المحجرات: ١٣]، وقد بينت الآية أن الفضل والكرم إنما هو يتقوى الله، لا بغيره من الانتساب إلى القبائل، أو المال والجاه، ورحم الله من قال:

فقد رفع الإسلام سلمان فارس

وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب

وفي الآية اعتناء بالأنساب، وأنها شرعت للتعارف، وذم التفاخر بها، وأن التقي غير النسيب مقدم على النسيب غير التقي، قال ابن كثير رحمه الله: «وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تُشترط، ولا يُشترط سوى الدين». [تفسير ابن كثير ٢٧٩/٤].

وقال القاسمي رحمه الله في تفسيره: «لا كرامة بالنسب، لتساوي الكل في البشرية المنتسبة إلى ذكر وأنثى، والامتياز بالشعوب والقبائل إنما يكون لأجل التعارف بالانتساب، لا للتفاخر، فإنه من الرذائل، والكرامة لا تكون إلا بالاجتناب عن الرذائل الذي هو أصل التقوى، ثم كلما كانت التقوى أزيد رتبة، كان صاحبها أكرم عند الله وأجل قدرًا». [تفسير القاسمي ٥٤/٩٥].

أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة

إليك انتهوا من غربة وشتات

تساووا فلا انساب فيها تفاوت

لديك ولا الاقدار مختلفات

من منافع الحج: إبراز روح الاخوة مع المؤمنين، والعالم اليوم يشهد الوانا عديدة من الصبراعات تقوم على أساس الجنس أو اللون أو الثروة، والإستلام لا يعرف ذلك، ويظهر هذا ي الحج بصورة واضحة، فلا إقليمية، ولا عنصرية، ولا عصبية فالجميع يخ شياب واحدة يتوجهون إلى رب واحد وقبلة واحدة ملبين ومهللين.

#### من ثمرات الحركة العلمية في موسم الحج:

من المنافع الكبيرة التي تحدث في موسم الحج تلك الحركة العلمية القوية التي تتم فيه، سواء كانت في الحرمين الشريفين، أو في مخيمات الحج في منى وعرفات، ومن المعلوم أن مكة – حرسها الله تعالى – تُعتبر من أكبر المراكز العلمية في العالم الإسلامي، حيث يقصدها العلماء وطلبة العلم من كل بقاع الدنيا، وهناك يلتقي العلماء ويتحاورون ويتناقشون، ومع امتداد الحركة العلمية في المملكة العربية السعودية اليوم وانتشار الجامعات بها، والمؤسسات العلمية المختلفة نرى نشاطًا علميًا ملحوظًا في موسم الحج يتمثل في توزيع الكتب والرسائل على الحجاج، وعقد ندوات ولقاءات ومحاضرات في مخيمات أقيمت لهذا الغرض تشرف عليها وتنظمها القطاعات المختلفة المشاركة في الحج كدار الإفتاء، ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، والجامعات، والحرس الوطني، وغير ذلك، كما عقدت ندوات كبيرة أشترك فيها عدد كبير من العلماء والمثقفين من مشارق الأرض ومغاربها، وكانت تطرح فيها قضايا إسلامية حيوية وتناقش من أهل العلم والتخصص، وأذكر هنا على سبيل المثال عناوين بعضها:

ا- «ندوة القدس والمسجد الأقصى في ضمير العالم الإسلامي»
 وقد عقدت في حج عام ١٣٩٩هـ.

٢- «ندوة العودة إلى الله طريق النجاة» وقد عقدت في حج عام 1٤٠١هـ.

٣- «ندوة الإيمان واثره في سلوك الحاج» عقدت في عام ١٤٠٢هـ. وبعض العلماء الذين كانوا يفدون إلى بلاد الحرمين للحج والعمرة كان يمكث فيها، وينتج عن ذلك الإسهام في إثراء الجوانب العلمية المختلفة، وتتلمذ على يد هؤلاء الآلاف من طلاب العلم، وقد تمتع بعض هؤلاء العلماء الأعلام بمكانة اجتماعية كبيرة أوصلت بعضهم إلى وظائف علمية وعملية كبيرة كالتدريس في المعاهد العلمية والجامعات، ومن هؤلاء: الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ/ عبد الرزاق عقيفي، والشيخ / حماد محمد الأنصاري، والشيخ / عطية سالم، رحمهم الله جميعًا، وبعضهم نال شرف الإمامة في الحرم المكي سالم، رحمهم الله جميعًا، وبعضهم نال شرف الإمامة في الحرم المكي الشريف، ومن هؤلاء: الشيخ / عبد الرزاق حمزة، والشيخ / عبد الظاهر السنة أبو السمح، رحمهما الله تعالى، وكانا من علماء وأئمة أنصار السنة المحمدية.

#### الحج ومكارم الأخلاق:

من منافع الحج: تعويد الحاج مكارم الأخلاق، وجميل الطباع، والصبر والتحمل والإيثار، وحب الخير للآخرين، ومشاركتهم في أفراحهم وهمومهم، كما يتعود الحاج ضبط اللسان، وكبح النفس الأمارة بالسوء، والنظام والدقة، وحسن ترتيب الأمور، والمحافظة على الوقت وقيمته، والنظام والدقة، وحسن الحج ومناسكه يدرك ذلك، فكل نسك له وقت محدد لا يسبق غيره، وكل ركن من أركان الحج له وقت معين، وخصوصية معينة، فترتيب المناسك ترتيبًا عمليًا وزمنيًا فيه تعويد حب النظام والترتيب، وحسن الأداء في العمل، وهذا يعطي صورة مشرقة عن الإسلام وإهله أمام أدعياء التقدم والمدينة، ويثبت للجميع أن الإسلام دين الحياة المستقيمة على طريق الهدى والنور، وهو فضل الله يؤتيه من بشاء.

#### ومن منافع الحج العظيمة:

«ما يعود على بلاد الحرمين والوافدين إليها للعمل من سعة في الأرزاق؛ من خلال الوان متعددة من التجارات، وهذا أمر مشروع أباحه رب العباد، قال الله تعالى: «وَأَيْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِحَالًا وَكُلَّ كُلِّ وَكُلَّ كُلِّ

من منافع الحج: تعويد الحاج مكارم الأخلاق، والصبر والتحمل والإيتار، وحب الخير للأخرين، ومشاركتهم في أفراحهم وهمومهم، كما يتعود الحاج ضبط اللسان، وكبح النضس الأمارة بالسوء، والنظام والدقة، وحسن ترتيب الأميور، والحافظة على الوقت وقيمته .

صَامِرِ يَأْنِيكَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقِ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱلسَّمَ اللهِ فِي أَيْنَافِرِ مَعْدُوْمَنْتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِـمِعَةِ الْأَغْنَةِ فَكُواْ مِنْهَا وَاطْعِدُواْ ٱلْسَمَ

اَلْفَقِيرَ » [الحج: ٢٧- ٢٨]، وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُكَاحُ أَنْ تَبْتَعُواْ فَضَّلًا مِنْ نَيْكُمْ خُكَاحُ أَنْ تَبْتَعُواْ فَضَّلًا مِنْ نَيْكُمْ مُكَاحُمُ أَنْ تَبْتَعُواْ فَضَّلًا مِنْ نَيْكُمْ مُنْ لَكُمْ اللهِ المُعْلَى اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وقد أفادت الآية الترخيص لمن حج في التجارة ونحوها من الأعمال التي يُحَصِّل بها شيئًا من الرزق، وهو المراد بالفضل هنا، والمعنى: لا إثم عليكم في أن تبتغوا في مواسم الحج رزقًا ونفعًا، وهو والربح في التجارة مع سفركم لتادية ما افترضه الله عليكم من الحج.

وقد نالت مكة والمدينة شهرة تجارية واسعة استقطبت كثيرًا من تجار العالم الإسلام، ومكة تتميز عن غيرها في ذلك، ولعل موقعها على طريق القوافل التجارية من اليمن إلى الشام، وكذلك وجود بيت الله الحرام منذ بعيد أعطى لها أهمية تجارية عالمية.

وقد زخرت مكة المكرمة والمدينة النبوية باسواقها المتعددة التي امتدت حول الحرمين الشريفين، وفي العصر الحاضر انتشرت التجارة فيها انتشارًا واسعًا، وأصبحت فيها أسواق متخصصة لكل ما يحتاجه الناس، وهذه الأسواق تُجلب إليها من بقاع الدنيا، وقد شاهد ابن بطوطة ذلك، وذكر أن سوق مكة كان يغص بالفواكه والخضروات كالتين والعنب والرمان، إلى جانب العسل وقصب السكر والتمور والزبيب الجيد، كما كانت تشتهر مكة بالأنعام القادمة لها من ضواحيها، خاصة في المواسم، فقد كثر بها أنواع اللحوم والألبان، كما اشتهرت مكة بصناعة الحلوى وتجارتها، وقد وصفها ابن جبير بالجودة وحلاوة المذاق، وقد وصفها بقوله: «إنها تغيد الأبصار وتستنزل الدرهم والدينار». [الرحلة لابن حبير/ ٨٨].

وأريد أن أشير هنا إلى أن أسواق مكة وخيراتها كانت متصلة عبر القرون، لا تنقطع تجارتها، ولا تقل خيراتها، وقد أمسك المكيون فيها بزمام التجارة، فكانوا يشترون ما يصل إليهم من منتجات مكة وضواحيها، وكذلك ما يصل إليها من مختلف أنحاء المعمورة ليبيعوه من جديد على الحجاج والمعتمرين، ولعل تنوع الأجناس البشرية وحاجياتهم المختلفة جعل للنشاط التجاري رواجًا مزدهرًا في موسم الحج، هذا علاوة على ما يحتاجه سكان الحجاز، وأهل البلاد المجاورة من ضروريات وكماليات، وقد صاحب النشاط التجاري في الحج استخدام كثير من الأساليب التجارية والمالية، التجارية وكلك الموازين.

كما راجت أنواع العملات المختلفة لسائر البلاد، واليوم ومع التقدم السريع والتقنية الحديثة ابتكرت الوان جديدة من التجارات، تمثلت في وسائل المواصلات والاتصالات، بل الدور والعقارات وغير ذلك، زاد إقبال الناس اليوم بسبب هذه الوسائل بعد فضل الله وتوفيقه حتى أصبح الملايين من المسلمين يغدون على مدار العام إلى أرض الحرمين الشريفين، استجابة لدعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام -: ﴿ رَبِّنَا إِنَّ السَّحَابُ لَدَعَ عَلَيْ السلام -: ﴿ رَبِّنَا إِنَّ السَّحَابُ النَّيْنَ عَلَيْ السلام الله وَمَن المسلام عَلَيْ السَّمَانِ السلام عَلَيْ السَّمَانَ مَن دُرَّتِي وَادٍ عَيْر ذِي دَنَ عِنْدَ يَبْلُكُ النَّحَرَم رَبّا لِيُعَمُّ السَّلَاةِ فَاجْعَلَ أَفَعَده مِن النَّسِ مَهْوى أَلْكُون اللَّه الله والعباد، وتحقق فيهم قول رب الأرباب: ﴿ لِلسَّهَدُواْ مَنْفِع بِنْ النَّمَاتِ لَعَلَّهُ فِيهِم قول رب الأرباب: ﴿ لِلسَّهَدُواْ مَنْفِع لَهُمْ » [الحج: ٢٨].

والله ولى التوفيق والسداد.

من أبرز فوائد الحج: تحقيق التوحيد، واخلاص العيادة لله وحده دون سواد، وهذا ظاهر جدافي مناسك الحرج وأعماله، فالحاج عندما يدخل في النساك نسن له تردید شعیرة عظيمة من شعائر الحسج، ألا وهي التلبية، وكلماتها ناطقة بالتوحيد، معلنة باسلام الوجه لله تعالى دون شرىك.

#### ● المكان:

منية سمنود، وفي ضيافة الشيخ مصطفى العدوى، حفظه الله.

• برعاية:

مجلس شورى العلماء.

● المناسعة:

انعقاد الملتقى الدعوي الأول لأئمة علماء مصر ودعاتها.

● الحضور:

كوكبة من العلماء والدعاة من انحاء بر.

#### السب

بحث هموم الدعوة، ووضع الأسس والخطط لتوحيد الصفوف والجهود للنهوض بالدعوة.

حمل راية القرآن والسنة . . ونبد التعصب

وسط مُشهد مُهيب ينشرح له الصدور، وتنفرج له الأسارير منذ وصولنا إلى منية سمنود موطن الشيخ مصطفى العدوي، ونحن نرى شباب الدعوة يقفون مصطفين للترحيب بعلماء ودعاة مصر الذين جاءوا من أنحاء البلاد يحملون هم الدعوة إلى الله سبحانه في حضور كوكبة من الدعاة والعلماء والمشايخ من أنحاء مصر، والتنظيم المُبْدع للمؤتمر، والاستضافة الكريمة للضبوف.

وبدأ المؤتمر بكلمة الترحيب التي القاها فضيلة الدكتور عبد الله شاكر، رئيس مجلس شورى العلماء أكد فيها على أن المؤتمر سوف يركز على وضع منهج علمي صحيح للدعوة في مصر خاصة، وأن الناس تنتظر منا عملاً دءوبًا للنهوض بالدعوة وسط الأجواء الطيبة المفتوحة للدعوة، وضرورة استغلال تلك الأجواء، والتصدي للفُرْقة والخلاف والتشرذم بين جماعات الدعوة، مستشهدًا والتشرذم بين جماعات الدعوة، مستشهدًا وقول رب العزة سبحانه: ﴿ وَلا تَسَرَعُوا فَنَفَسُلُوا وَلَمُ الْمَا الْمُعْوَا فَنَفَسُلُوا الْمُعْوَا فَنَفَسُلُوا الْمُعْوَا فَنَفَسُلُوا الْمُعْوَا فَنَفَسُلُوا الْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمِا وَالْمُعْمِا وَالْمُعْمِعِيْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمِعِيْمِ وَالْمُعْمِعِيْمِا وَالْمُعْمَا وَالْمَاعِمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمِعْمُ وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُ

وقد أكد الشيخ في كلمته على ضرورة

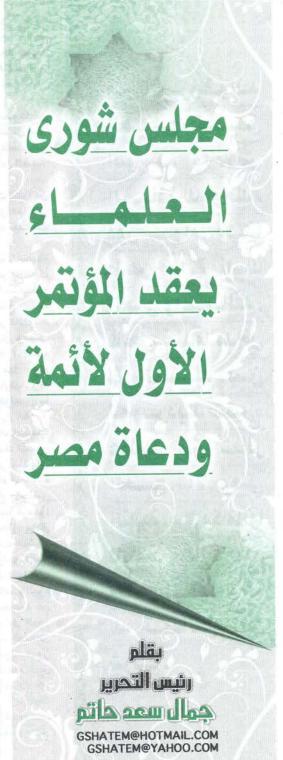

الدعوة على منهج صحيح وهو منهج السلف القويم، والتمسك بهذا المنهج، والذى على رأسه كتاب الله وسُنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح الذين ماؤوا الدنيا علمًا، ولم يخرجوا قيد أنملة على منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن ولاءنا لله سبحانه وتعالى؛ فلا نوالي إلا أهل الإيمان، ونتبرأ من غيرهم، وأن منهج أهل السُنَّة والحماعة هو التوسط والاعتدال، فلا نعادي أحدًا من أهل العلم وهم كثر، وإنما نوالي من والى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحمل رابة القرآن والسنة

بفهم سلف الأمة، وعدم التعصب لفرقة بعينها.

إحياء الربانية وتجديد الإيمان في القلوب

وفي الكلمة التي ألقاها الشبيخ محمد حسان -نائب رئيس محلس شبوري العلماء-وضع تصورًا بجب التركيز عليه في نقاط

١- إحياء الربانية، وتجديد الإيمان في القلوب، بعد الانشغال بالعمل السياسي في مصر.

٢- التركيز على قضية الدعوة، وإبراز الغاية منها، قال تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ أَلِحْنَ وَأَلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » [الذاريات: ٥٦]، فالناس قد انشغلوا بالأمور السياسية والتجاذبات الحزبية في الفضائيات، فكان لا بُدّ من إحياء الإيمان في نفوس المسلمين.

٣- أن يكون خطابنا الدعوي مطمئنا للمسلمين وغير المسلمين، فريما تقع منا كلمات تثبر القلق والخوف في نفوس الآخرين، فالكلمة تستمد قُوتها من الصدق ومن الحق، وليس من الصوت العالى،

ونحن أصحاب منهج الحق، فمنهجنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.

 التطهير والتغيير، قال تعالى: ﴿ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٌ » [الرعد:

٥- تأصيل فقه الخلاف وأديه، وعدم نقل مسائل الخلاف إلى المنابر والفضائيات. ٦- تأصيل منهج الحب في الله، فنحن

جميعًا نحتاج إلى هذا التأصيل.

٧- تقوية أواصر الأخوة في الله المبنية على العقيدة الصحيحة.

المرحلة العالية تقتضى

تأصيل فقه الخلاف وأدبه،

وعدم نقل مسائل الخلاف إلى

المنابر والفضائيات، وتقوية

أواصر الأخوة في الله المبنية

على العقبدة الصحيحة،

وتركيز الخطاب الدعوى على

التصالح والتآليف، وتغليب

منهج الرفق واللين.

٨- التركيز على نبذ التعصي

للأشخاص، وإحياء قيمة العمل وهو ما تحتاج إليه أمتنا في الوقت الراهن.

٩- تركيز الخطاب الدعوي على التصالح والتالف، والموضوعية في الطرح، ومراعاة المكن والمتاح.

١٠- البعد عن لهجة الإثارة، والتركيز على تغليب منهج الرفق واللين، وتحني صناعة الأعداء.

۱۱- تقدیر دور المؤسسات الدينية الرسمية، وعدم التقليل من

شأنها، وعدم الدخول في صدامات معها، وبث الأمل في نفوس المسلمين.

إنشاء معاهد علمية وجامعة للبنات

وقد طرح الشيخ مصطفى العدوي في كلمته في الملتقى الدعوي أفكارًا دعوية تساهم في النهوض بالدعوة؛ من خلال إنشاء معاهد للدعاة على أن تبدأ بأربعة معاهد في العجوزة بالقاهرة، وعين شمس، والمنصورة، ومنية سمنود، وكذلك إنشاء جامعة إسلامية للبنات خاصة ومستقلة بكل فروعها وكلياتها، ومناشدة رئيس

الجمهورية بالمساندة في هذا الباب، ومناشدة أصحاب الفضائيات الإسلامية بتبني هذه الأطروحات حتى تخرج إلى حيز التنفيذ بإذن الله تعالى.

التحدير من الفُرقة والتُحَرُّب

وفي كلمته في الملتقى الدعوي الأول لأئمة دعاة مصر أوضح الشيخ محمد إسماعيل المقدم: «أن الله سبحانه يحب الذين يعملون لوجهه صفًا واحدًا كأنهم بنيان مرصوص، وحذر فضيلته من خطر التفرق والتحزب

والتشرذم، فالمؤمنون صف واحد كالبنيان يشد بعضه بعضا، واصفا أعداء الإسلام بالتربص بالمسلمين، وأنهم يرمون أهل التوحيد وأهل السنة بكل ما أوتوا من قوة «إنَّ للَّينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعاً للمناة للسّتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ» [الأنعام: 109].

وقد نَفًر الشيخ من الفرقة والتعصب والتحرب، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا المعيار للتعامل مع أهل الدعوة، حين قال: «ليس منا من شق.. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم

في وصفهم: «ومن دعاً بدعوة الجاهلية» الحديث.

وشكر الشيخُ مجلس شبورى العلماء، ودعاة مصر وعلماءها الذين جاءوا ليوحدوا الصف والشمل، وليوجهوا الناس ليكونوا مفاتيح خير ضد مفاتيح الشر.

#### الدعاة يحملون هُمُ الدعوة

وحول هموم الدعوة تحدث الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قائلاً: إن الناس قد اعتادوا الحضور إلينا في المساجد

والمنتديات ليسمعوا منا، وقد تعودنا على ذلك، ولكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الأسواق والمنتديات، وهو قسم من الدعوة قد افتقدناه في زماننا هذا، وتركنا قسمًا ضخمًا من المجتمع لدُعاة الكفر يلعبون في عقول الناس كما يشاءون، في الوقت الذي انخفض فيه الإهتمام بقضية الشريعة الإسلامية، فبدلاً من أن تكون قضية أمة، أصبحت وكأنها قضية فصيل أو اتجاه!!

وأكد الشيخ على أننا متمسكون بدين الله سبحانه وتعالى، ولا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة، وعدم ترك الناس للعلمانيين والليبراليين!!

#### الاهتمام بالمراكز

#### الاعلامية

وقال الدكتور عاطف عبد الرشيد: إن الإعلام الإسلامي والإعلاميين الإسلاميين مهمشون بشكل كبير، وإنه يجب إعادة النظر في تلك المسألة لضرورة صناعة إعلامي إسلامي يتبنى القضايا الإسلامية بفكر جيد متوازن ينم عن تَدَيّنه

ومعرفته بعلوم الإعلام، فالإعلامي غير الدارس وغير المؤهل قد يصنع أعداءً لا حصر لهم.

كما طالب بضرورة عمل دورات وتوفير الإمكانيات الضرورية لبناء الإعلامي المسلم، مطالبًا مجلس شورى العلماء بإنشاء مركز إعلام إسلامي يرصد ويرد ويتابع، وإنشاء ما يشبه وحدة لقياس الرأي العام من خلال المتخصصين في الدراسات والبحوث الإسلامية الإعلامية، ووضع قياسات الرأي

ملحة لأن نُظهر انحيازنا إلى الدين وعدم ترك الناس

للعلمانيين والليبر اليين.

العام موضع الأهمية.

السلفية ليست حكراً على شخص أو فئة

وفي المشاركة التي ألقاها الدكتور أحمد النقيب أكد رفضه الذوبان في وسط الأحداث، مؤكدًا على أننا أرباب منهج سلفي له أصوله وله خصائصه، مطالبًا بتفعيل هذا المنهج تفعيلاً كاملاً.

وأضاف النقيب: بأن هذا المنهج لو تحرك في اتجاه الناس لملك قلوب الناس مع الالتزام بالشفافية والمصارحة في تبليغ

العلمانيون يعملون الآن على

جمع كلمتهم، فقد انتبهوا إلى

خطورة تلك المرحلة، فنسوا

وجنبوا خلافاتهم واجتمعوا

على الكيد للمسلمين،

ومحاولاتهم الدءوبة للتلبيس

على عدوام المسلمين بأنهم هم

المؤهلون لقيادة الدولة.

هذا المنهج.

وقال الشيخ: "إن المناهج التعليمية يتم التلاعب فيها دون أن يدري أحد، وهذا يجعلنا نؤكد على ضرورة المحافظة على المنهج السلفي المندخ الذي لا ينتسب الصحيح الذي لا ينتسب لأحد في مكان، أو ينحصر أفي شخص أو مجموعة أشخاص، فمن كان على عقيدة السلف ومنهج السلف فهو سلفي.

وفي نهاية كلمته أكد الشيخ على ضرورة التمسك ب«المنهج الرباني، والمنهج السماوي، وحراسة الشريعة، فنجن

جميعًا شركاء لحماية تلك الشريعة بالتسديد والمقاربة والتآخي، والتناصح والتذكير بقوله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» [مسلم].

#### العلمانيون يلبسون على عوام المسلمين

وقال الشيخ أحمد أبو العينين: «إن العلمانيين يعملون الآن على جمع كلمتهم، فقد انتبهوا إلى خطورة تلك المرحلة، فنسوا وجنبوا خلافاتهم واجتمعوا على

الكيد للمسلمين، ومحاولاتهم الدءوبة للتلبيس على عوام المسلمين بأنهم هم المؤهلون لقيادة الدولة، وأنهم هم الذين سوف يحفظون للمجتمع حريته وكرامته مطالبًا برفع راية الشريعة، ودرء المفاسد وتغليب المصالح وتكثيرها، ومصارحة بعضنا بعضًا بالأخطاء والسلبيات في كل مناحى الحياة.

#### أهمية المعاهد العلمية

وقال الدكتور يسري حماد - المتحدث

باسم حزب النور- في كلمته التي ألقاها في الملتقى الدعوي الأول لأئمة ودعاة مصر: إن المناخ المتاح حاليًا للدعوة يجب علينا استثماره، مطالبًا بوضع منهج قويم علمية تُنشئ خصيصًا علمية تُنشئ خصيصًا شبابًا يحمل هم الدعوة، قويمًا والذي هو كسفينة قويمًا والذي هو كسفينة نوح من ركب فيها نجا،

واختتم المؤتمر الأول لأئمة ودعاة مصر وسط تطلع الحاضرين لتحديد

موعد الملتقي الثاني، لنرى ماذا حققنا على أرض الواقع؛ حتى تنطلق قوافل الدعوة إلى المقرى والنجوع، إلى المتعطشين في وسط الأحداث المتأرجحة، والمدمية أحيانًا، لنرى بأعيننا عندما نعزم عزمًا أكيدًا أننا سوف نحاول قدر ما استطعنا تحمل واجبات الدعوة إلى الله سبحانه، ونحن نحمل منهجًا ربانيًا، وهو منهج أهل السنة والجماعة.

وفق الله القائمين على الدعوة إلى ما يحب ربنا ويرضى.

ذو الحجة ٢٣٤ هـ

والحمد لله رب العالمين.



قال الله تعالى: «قُلْ يَعِبَادِ اللّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى الصَّنبُرُونَ آجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ هَانِهِ اللّهُ تَعَلَى اللّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى الصَّنبُرُونَ آجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ هَانِهِ اللّهُ اللّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى الصَّنبُرُونَ آجُوهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..

#### وصية رب العالمين لعباده المؤمنين؛

ينادي الله عباده المؤمنين بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: «قُلْ يَا عِبَادِ النَّذِينَ آمَنُوا»، فالمنادي هو الله سيحانه، والرسول صلى الله عليه وسلم مُبَلِّغُ عن الله، يُبلِّغ النداء كما هو بلفظه وحروفه.

ينادي الله تعالى المؤمنين بلقب العبودية، وهو أشرف الألقاب، ويضيف عبوديتهم إليه، وفي هذه الإضافة ما فيها من التكريم والتشريف، «قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا»، و «الَّذِينَ آمَنُوا» بدل مَن عَبادَي، والنداء يراد به التنبيه على ضرورة

#### △ إعداد/ د. عبد العظيم بدوي

الإقبال على ما بعده والاهتمام به، «اتّقُوا رَبُّكُمُ»، والتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، كما قال تعالى: «وَلَقَد وَصَيّبًا ٱلَّذِينَ أُرْتُوا ٱلْكِسُ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه في المحافل العامة والمجامع العظيمة، وكان المناه في إذا بعث بعثًا أمَّر عليهم أميرا ووصًاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيرًا.

وأصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره شيئًا يقيك إياه، فمعنى تقوى الله أن تجعل بينك وبين الله ما

يقيك ما تخافه وتحذره من غضبه وعذابه، ولا شيء يقى من عذاب الله مثل طاعته بفعل ما به أمر، وترك ما نهى عنه وزجر، وتلك هي التقوي.

ولا شك أن المؤمنين متقون، فالأمر لهم بالتقوى أمر بالثبات عليها والزيادة منها، كما أمر الله سيحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بها أيضًا، وهو أتقى الناس لله، فقال له: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ» [الأحزاب].

عَاجِل جَزاءِ المتقين:

ثم يرغب الله سبحانه عباده في الاستجابة لما أمرهم به، فيقول: «للذينَ أَحْسَنُوا في هَذه الدُّنْيَا حَسَنَةً»، فأمر بالتقوى ثم ذكر جزاء المحسنين؛ لأن التقوى و الإحسان متلازمان، كما قال بعد ذلك: «إنما يُوَفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَيْر حسَابِ»، َ لأَن التقوى والصبر أيضا متلازمان، قال الله تعالى: « لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا أَتَّقُوا وَّءَا مِّنُوا وعَيمُوا الصَّلِحَتِ أُمُّ اتَّقُوا وَّءَامَنُوا أَمُّ اتَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ» :[المائدة: ٩٣]، وقال تعالى: « إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَتَّقُوا وَٱلَّذِينَ هُم مُخْسِنُونَ» [النحل: ١٢٨]، وقال تعالى: « إِنَّهُ، مَن يَنَّق وَيَصَّبِر فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ » [يوسف: ٩٠]، فيين التقوى والإحسان والصبر تلازم، ولذلك يُجمع بينها في مواضع كثيرة من القرآن

ومعنى «للَّذينَ أَحْسَنُوا في هَذه الدُّنْيَا حَسَنة »: أي يعطيهم الله في هذه الدنيا حسنة، وهو الجزاء العاجل الذي يتفضل الله عليهم به في الدنيا مع ما يدخر لهم من ثواب الآخرة، كمَّا قال تعالى: « فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ» [آل عمران: ١٤٨]، وقال تعالى: «وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِلَّذِينِ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ عَدِّن يَدُخُلُونَهَا يَجُرى مِن تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ

لَكُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كُنْزِلِكَ يَعِزِي اللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ» [النحل]، و قال تعالى: «وَالَّذِينَ هَاجُرُوا فِي اللَّه مِنْ بَغْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلأَجْرُ الآخرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» [النحل].

واختلفوا في المراد بحسنة الدنيا، فقيل هي الصحة، وقيل هي العافية، وقيل هي المال، وقيل هي الأولاد، وقيل هي الزوجة الصالحة، والراجح أن كل ذلك من حسنة

#### الهجرة من الأرض التي لا يستطيع المؤمن فيها أن يُقيم دين الله:

ولما كان المؤمن قد يُضطهد في بلده ومسقط رأسه، فلا يستطيع أن يتقى الله، قال تعالى: «وَأَرْضُ اللَّه وَ اسعَهُ»، فإذا عجزت عن أداء حق الله في أرض فاخرج منها إلى أرض أخرى، فأرض الله واسعة، فمن أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولم يهاجر إلى الله، فقد ظلم نفسه، وعرضها لعذاب الله، قال تعالى: « إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِعِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْنُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُوٓا أَلَمَ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا » [النساء].

ولما كان الدوام على الطاعة شاقا، وكانت الهجرة من الأوطان ثقيلة، وكان لا بد للمتقين من الصبر، رغبهم الله تعالى فيه ببيان فضله، وعظيم أجره وثوابه، فقال تعالى: «إِنْمَا يُوَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغير حساب» قال بعض السلف: أي كالماء المنهمر، لا يُحصى قطره.

#### البراءة من الكافرين:

«قُلُ إِيِّنَ أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ مُعْلِصًا لَهُ ٱللَّبِنَ (١١) وَأُمِرَتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوْلَ ٱلْمُسْلِمِينَ (اللهُ قُلْ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوم عَظِيمِ ﴿ اللَّهُ أَعْبُدُ مُعْلِصًا لُّهُ. دِينِي اللَّهِ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِن دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ

الَّذِينَ خَيِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخِيْرَانُ الْمُبِينُ »

كان المشركون قد حاولوا صَدّ النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه بكل الوسائل، فلما فشلوا فيما أرادوا لجئوا إلى ما يُسَمَّى بِلَغة العصر أنصاف الحلول، فقالوا: يا محمد! تعيد معنا اللاتَ يومًا، ونعيد معك اللهَ يومًا، ويذلك يزول الخلاف بيننا وبينك، فنهاه الله عن طاعتهم، فقال: «فَلا نُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٥) وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ » [القلم]، وأمره بعبادة الله وحده، وإخلاص الدين له، فقال: «إِنَّا أَنْزَلْنَا آ إِلَّيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بَٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ يصرح بهذا الأمر فقال: «قُلْ إِنِّي أُمرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (١١) وَأَمَرْتُ لأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ الْمُسْلِمِينَ» أي من هذه الأُمة. ثم أمره أن يصرح بما يخافه من عذات الله إن خالف أمره، فقال: «قل إنى أخاف إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظَيمٍ»، وفي هَذا تلويح بالعذاب الذي ينتظرهم على عصيان أمر ربهم، فمن عصى الله أخذه، كما قال تعالى: «وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (أَ) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبَّهُمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَدَةً رَابِيَّةً » [الحاقة]، «فَلْيَحْذُرِ الَّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَاتُ أليمُ» [النور].

«قُلِ اللَّهُ أَعْدُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (18) فَاعْبُدُوا مَا شَنْتُمْ مِنْ دُونِهِ»، هَذَا الأَمر كقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: «قُلْ يَتَأَيُّهُا الْكَفْرُونَ ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ لَكُمْ وَلَى دِينِ» [الكافرون].

وقوله تعالى: «فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِه» أمر تهديد، يعنى: فسيجزيكم الله به، كما قال تعالى: «أَعْمَلُواْ مَا شِئْمُمْ إِنَّهُ, بِمَا عَمْمُلُونَ بَصِيرٌ» [فصلت]، يعنى: وسيجزيكم

به. وقد بين الله تعالى هذا الجزاء فقال: «وَقُلُ الْحَقُ مِن رَبَّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيكُفُرَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُها فَلَيكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُها بِنِّ الشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا (أ) إِنَّ اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المَنْ المَالِمُ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِمُ المَالِمُ المَالَقِيلُ المُلْمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالَقُولُ المَالِمُ المَالَقُولُ المَالِمُ المَالَمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالَقُلُولُ الْمُنْ المَالِمُ المَالَمُ المَالَقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمَالَمُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْل

ثم بيَّنَ اللهُ تعالى عاقبة الذين اتخذوا من دونه أولياء، فقال تعالى: «قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة أَلَا ذَلكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُنْ،

ومعنى خُسرانهم أنفسهم: أنهم تُسبَّبوا لأنفسهم في العذاب، في حين حسبوا أنهم سعوا لها في النعيم والنجاح، وهو تمثيل لحالهم في إيقاع أنفسهم في العذاب وهم يحسبون أنهم يلقونها في النعيم، بحال التاجر الذي عرض ماله للنماء والربح فأصيب بالتلف.

وأما خسرانهم أهليهم فهو مثل خسرانهم أنفسهم، وذلك أنهم أَغْرَوْا أهليهم من أزواجهم وأولادهم بالكفر كما أوقعوا أنفسهم فيه، فلم ينتفعوا بأهليهم في الآخرة ولم ينفعوهم، فكان خسرانهم خسرانًا عظيمًا.

[التحرير والتنوير(٢٣/ ٣٦٠و٣٦١).]
ثم وصف الله تعالى ما لهم في النار من
العذاب فقال: «لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ
وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ» كَمَا قَالَ تعالى: «لَهُمْ مِنْ
جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ» [الأعراف]،
وكما قال تعالى: «يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعُذَابُ مِنْ
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتَ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [العنكيوت].

#### الخوف من الله هو سبب الأمن:

ثم ذكر سبحانه وتعالى العلة من ذكر هذا العذاب فقال: «ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ

عبَادَهُ بَا عبَاد فَاتَقُونِ» أي: ذلك المذكور من عذاب النار إنما ذكره الله تعالى تخويفا لعباده، ليتقوه حق تقاته، فالخوف سوط يسوق الله به عباده إلى طاعته، فمن خاف الله أطاعه، ومن لم بخفه عصاه، وقد صرح ربنا سبحانه في أكثر من أية أن الخوف منه كان الدافع لعباده إلى أعمال البر كلها، فقال تعالى: « وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجُدًا وَقِيْمًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا وقال تعالى: «إِنَّ ٱلأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كُأْسِ كُانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنًا يَشْرَبُ بَهَا عِبَادُ الله يُفَجِّرُونَهَا تَفْحِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذِرِ وَيُخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، مِسْكِينًا وَمَنْهِمَا وَأَسِيرًا (أُ) إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا زُيْدُ مِنكُو جَزَّلَهُ وَلاَ شُكُورًا ١٠ إِنَّا نَخَافُ مِن زَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَطْرِيرًا ١٠ فَوْقَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهَ وَجَرْنِهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيزًا » [الانسيان]، وقال تعالى: « وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَأَءُلُونَ ﴿ ۖ قَالُواً إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (أ) فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَيْنَا عَذَابٌ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَلُ نَدَعُوهُ إِنَّهُ. هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيثُ» [الطور].

يشارة الموحدين:

مُسْتَقِيمٌ » [س].

فإن قيل: إن الناس لم يعبدوا الشيطان، وإنما عبدوا الأصنام والأوثان؟

فالجواب: إنهم عبدوا الأوثان بتزيين الشيطان، «الشُّنْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ» [محمد]، فلما أطاعوه في عبادتها كانوا كأنهم عبدوه، ولذلك قال الله تعالى: « إِنَّ اللَّهُ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَكُلُا بَعِيدًا اللَّهُ إِنْ يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْثُا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُكُنَّا مَّرِيدًا » [النساء]، وقال تعالى في بدان دعوة إدراهدم عليه السلام لأبيه: ﴿ وَأَذَكُرُ ۚ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرُهِيمُ ابْتُهُ كَانَ ۗ صِدِيقًا نُبِيًّا (أَنَّ) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتُ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِّرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿ ۚ يُتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَأْءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعَنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ١٠٠ يَتَأْبَتِ لَا نَعَبُدُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرِّحْمَن عَصِيًا » [مريم]، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وين أن العلة هي أن الشيطان يضع قرنه حولها، حتى يكون الساجد لها ساحدًا له.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِي رضي الله عنه قَالِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «صَل صَلَاةَ الصَّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفَعَ الصَّلَاةَ عَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ وَحَينَتَد يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةً مَحْضُورَةً حَتَّى يَسْتَقَلَ الظَّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاة، فَإَنَّ الْفَيْءُ الطَّلَّةِ مَشْهُودَةً مَحْضُورَةً حَتَّى يَسْتَقَلَ حَينَ الصَّلَاة، فَإِنَّ الْفَيْءُ مَثَلًا الْمُقَلِّقُ الْمَسَلَاةِ مَثْمُورَةً مَحْضُورَةً مَحْضُورَةً مَحْمُورَةً مَتَّى تَقُرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ حَتَّى تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» [مسلم مَنْ المُسَلَاةِ مَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» [مسلم مَنْ المُسَلَاةِ مَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» [مسلم].

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.

# من أحكام البيع بالتقسيط مشكلة التأخر في دفع الأقساط

اعداد/

الحلقة الثالثة

د. على السالوس

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد:

زيادة الدين

من المعلوم أن ربا الجاهلية ربا الديون الناشئة عن بيع أجل، فكان إذا حل الموعد، وعجز المستري عن أداء الدين، تطبق القاعدة الجاهلية المعروفة: «إما أن تقضي وإما أن تُربي»، وهذه القاعدة الجاهلية نراها في عصرنا؛ حيث يطبقها البائعون الذين لا يلتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية، وعادة ما يطبقون سعر الفائدة الذي تأخذه البنوك الربوية.

وأمر هؤلّاء معلوم، والتحريم واضح جلي، ولكن ماذا يفعل الذين يريدون تحكيم شرع الله عز وجل؛

إن من المشكلات الكبرى التي تؤثر في مسيرة المصارف الإسلامية: عدم التزام كثير من المدينين بدفع اقساط الديون في مواعيدها المتفق عليها، وقليل من هؤلاء نو عسرة، وأكثرهم يماطلون مع القدرة على الأداء؛ نظرًا لأن المصارف الإسلامية لا تأخذ فوائد التخير التي يلتزم بها هؤلاء مع البنوك الربوية.

وكثير من المصارف لم تجد علاجًا لهذه المشكلة، ووجدت حلاً جزئيًا في اللجوء إلى المزيد من الضمانات، غير أن بعض المصارف لجأت إلى حلول أخرى نرجو أن يقول المجمع فيها رأيه، ونذكر منها ما يأتى:

هل للمصرف مطالبة المدين المماطل بالتعويض؟

رأى المجيزون أن الغني المماطل أوقع الضرر بالمصرف، فلولا مماطلته لضم هذا المال فعلاً في مدة المماطلة؛ ولذلك أجازوا للمصرف أخذ تعويض بمقدار نسبة الربح التي كان يمكن أن يحققها دين المماطل لو استثمره المصرف، فمتى تبين المصرف الإسلامي أن المدين المماطل ملىء غنى، أضاف إلى دينه نسبة

تعادل النسبة التي حققها خلال مدة بقاء الدين في نمته.

وقد ناقشت بعض هؤلاء المجيزين، ووجدتهم يستدلون بثلاثة أحاديث شريفة، وبالمصلحة المرسلة التي يرون أنها تتفق مع مقاصد التشريع الإسلامي. والأحاديث الثلاثهي:

١- «مطل الغني ظلم» [صحيح الجامع ٥٨٧٦].

٢- «لي الواجد يُحِل عِرْضه وعقوبته» [أبو داود وحسنه الألباني].

"" «لا ضرر ولا ضرار» [ابن ماجه وصححه الألباني].

والحديث الأول متفق عليه.

قال ابن حجر في الفتح (٤٦٦/٤، الباب الأول من كتاب الحوالة): في الحديث الزجر عن المطل، واختلف هل يعد فعله – عمدًا كبيرة أم لا؛ فالجمهور على أن فاعله يفسق، لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؛

قال النووي: مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار، ورده السبكي في شرح المنهاج بأن مقتضى مذهبنا عدمه، واستدل بأن منع الحق بعد طلبه، وانتفاء العذر عن أدائه، كالغصب، والغصب كبيرة، وتسميته ظلمًا يشعر بكونه كبيرة، والكبيرة لا يشترط فيها التكرر، نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم

والحديث الثاني: «لي الواجد». نكره السيوطي وأشار إلى رواته وهم: أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، ورمز للحديثبالصحة.

عذره.

وقال المناوي في فيض القدير (٤٠٠/٥): عرضه: بأن يقول له المدين: أنت ظالم، أنت مماطل، ونحوه مما ليس بقذف ولا فحش، وعقويته: بأن يعزره القاضيي على الأداء بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدى.

ثم قال: «قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، ولم يضعفه أبو داود».

والحديث ذكره البخارى تعليقا، قال في باب: لصاحب الحق مقال من كتاب الاستقراض في صحيحه.

ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لي الواجد ىحل عقويته وعرضه». قال سفيان: عرضه: يقول مطلتني، وعقوبته: الحبس.

وفي تغليق التعليق لابن حجر (٣١٨/٣-٣٢٠) ذكر طرقه المختلفة الموصولة، وقال كما في الفتح: إسناده

والحديث الثالث: «لاضرر ولاضرار»، ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص٤٦٨) أن الحديث أخرجه مالك والشافعي مرسلا، وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجه والطبراني – وفيه جابر الجعفي، وابن أبي شيبة من وجه آخر أقوى منه، والدارقطني من وجه ثالث.

وقال المناوي في فيض القدير (٤٣٢/٦): الحديث حسنه النووي، وقال: له طرق يقوي بعضها بعضا، وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به.

والحديثان الأول والثاني ظاهران في ظلم الغني الماطل، واستحقاقه للعقاب، وهما مما يحتج به، والعقوبة تعزيرية، وذهب الجمهور إلى أن العقوبة هنا هي الحيس، وإن حاز في التعزير غيره كالضرب والتوبيخ، وما دام الهدف من العقوبة العزيرية الردع والزجر وأداء الحقوق، وليس في العقوبة هنا حد مقرر، فالأمر إذن فيه متسع أمام القاضي أو ولي الأمر، فقد برى في التوبيخ الكفاية، وقد برى ضرورة الضرب مع الحبس، والأمر لا يستدعى كبير خلاف ما دام الحكم بصدر من عادل غير محكم للهوى والتشبهي.

والحديث الثالث ينهى عن الضرر، ومن القواعد الشرعية المعروفة أن الضرر يزال، والمصرف لحقه ضرر فيجب أن يزال.

ومن المعروف أن الدائن ليس له إلا دَنْنه، سو اء أخذه وقت استحقاقه أم بعد مدة المطل، وما أجاز أحد من الفقهاء أن بدفع المدين قدرًا زائدًا عن الدين كعقوبة تعزيريه، ولو قيل يدفع مقابل الزمن فهو عين

الرياء

قال المجيزون: إن المصلحة تقتضي منع المماطل من استغلال أموال المسلمين ظلمًا وعدوانا، وإذا كانت الفائدة الربوية تمنع المطل مع البنوك الربوية، فإن الإسلام لا يعجز عن أن يوجد حلا لمشكلة المطل التي تعانى منها المصارف الإسلامية، وإذا كان الفقهاء السابقون رأوا أن تكون العقوبة الحبس – وهذا غير مطبق الآن - فعلى فقهاء العصر أن يجتهدوا لإيجاد

ثم أضافوا: والقدر الذي نرى أن يتحمله المماطل هو ما يقابل الربح الفعلى للمصرف، فهذا ليس من ياب الربا، ولكنه من باب منع الضرر الذي بلحق بالمصرف. وريما كان من الصعب التفرقة بين ما ذهب إليه هؤلاء ويين الريا.

ويبقى هنا كذلك أن نسأل: ما الهدف من العقوبة التعزيرية؛ ومن الذي يحدد هذه العقوية؛ ومن الذي يأمر بإيقاعها؟ أو يقوم بتنفيذها؟ أفيمكن أن يكون شيء من هذا للمصرف؟

لو حاز أن يكون للمصرف استحداث عقوية تعزيرية بوقعها بالعميل، وهي تشتبه بالربا، إن لم تكن هي الربا بعينه، فمن باب أولى أن يكون له الحق في العقوبة التعزيرية المقررة كالحبس أو الضرب.

ونأتي إلى الجانب التطبيقي لنرى: هل تحقق الهدف من هذه العقوية؟

يعض المصارف رأت أن المتعاملين معها الذين لا يؤدون الأقساط في مواعيدها بلغوا من الكثرة حدًا بصعب معه النظر في كل حالة، والتفرقة بين مطل الغنى وعجز الفقير، كما توجد عوامل أخرى تزيد الأمر صعوبة، ولذلك عند تأخر أي مدين عن الأداء يضاف على دينه ما يقابل الربح الذي يعلنه المصرف في حينه، ولا يستطيع أحد أن يفرق بين هذا وبين الربا المحرم.

وقد بقال إن هذا خطأ في التطبيق لا في الفتوى، ولكن على المفتى أن ينظر إلى ما يمكن تطبيقه.

وبعض المصارف الأخرى تمسكت بنص الفتوى، فكانت ترسل للعميل أولا حتى تتأكد من المطل قبل إنزال العقوبة، ويلاحظ هنا أن الأرباح التي تحققها المصارف الإسلامية أقل من الفوائد الربوية في أوقات كثيرة، فالذين يستحلون هذه الفوائد استمروا في مطلهم غير عابئين بما يضيفه المصرف الإسلامي وبذلك تحولت العقوبة التعزيرية إلى زيادة ترتبط بريح المصرف والزمن، ورضى بهذا الطرفان!

فهل تحقق الهدف من العقوبة التعزيرية؟ أم تحولت العقوبة إلى نوع جديد من الربا؟

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

التوكيج

# من أخبار الجماعة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

في يوم السبت ٢٠ من ذي القعدة ١٤٣٣هـ - الموافق ٢٠١٢/١٠/م

اجتمع مجلس شورى العلماء على قناة الرحمة الفضائية لمتابعة قضايا الأمة الإسلامية عامة ومصر خاصة.

ومن خلال ذلك الاجتماع المبارك تعرض المجلس لملف نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحقه على أتباعه، والدروس المستفادة من الأزمة المتعلقة بمن أساءوا في حق النبى عليه الصلاة والسلام.

كما تعرض المجلس للحديث عن ما يسمى بحرية التعبير التي يدعي الغربيون أن الإساءات تخضع لها، فبين المجلس أن الإسلام نفسه لا يبيح لأفراده الحريات المطلقة، خاصة التي تضر بحريات الآخرين وحقوقهم.

٢ - كما تناول أعضاء المجلس أطراف الحديث حول تزكية النفوس، وأنها سبيل لمرضاة الله تعالى، وتحقيق التمكين من لدنه جل وعلا لعباده، وأن على الدعاة البدء بأنفسهم في تزكية نفوسهم ليتسنى لهم تعليم ذلك لمن يدعونهم ويعلمونهم.

٣- كما تطرق أعضاء المجلس إلى مشاكل المسلمين من الفقراء، وكيفية علاجها،
 والحلول التي كفلها الإسلام لعلاج مشاكل فقراء المسلمين.

٤ وتناول أعضاء المجلس الوضع في سوريا، وأهمية كفالة المهاجرين السوريين في مصر، وتنظيم تلك المسألة.

ه وقد وجّه المجلس المسئولين في وزارة التربية والتعليم للحرص على تنقية المناهج الدراسية مما يخالف الشرع والأدب، وعرض الكتب على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والأوقاف لضبط هذه المناهج.

٦-وحث المجلس كل عضو باللجنة التأسيسية لكتابة الدستور على أن يتحرى العدل والشرع، وألا يساهم بكلمة خاطئة تكون سُنةً سيئة من بعده، فيحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

∨\_وكانمنأهم الموضوعات التي تم الحديث عنها: التأكيد على أن المسجد الأقصى يمثل أهمية عقدية كبيرة للمسلمين فلا يتنازلون عنه، وأنهم يفدونه بأرواحهم ودمائهم.

حفظ الله مصر قائداً وشعباً ووفق الله مجلس شورى العلماء وحفظ أعضاءه وسائر العلماء ونفع بهم البلاد والعباد، والحمد لله رب العالمين. ما دليل مشروعية الأضعية؟

الأُضْحِيَّةُ مَشْرُوعَةً بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ والإجماع: أُمَّا الْكِتَابُ فَقُولُهُ تَعَالَى: « نَصَلَ لَ بُكَ وَأَنْحَرُ » (الكوثر: ٢) قيل في تُفسيره: صَل صَلاةَ العيد وَانْحَرِ الْبُدْنَ. وقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَٱلْبُدْتَ جَعَلْتُهَا لَكُرُ مِن شُعَتِيرِ ٱللهِ » [الحج: ٣٦] أي من أعلام دين الله. وَأَمَّا السُّنَّةَ فَأَحَادِيثُ تَحْكَى فَعْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَهَا، وَأَخْرَى تَحْكَى قُوْلُهُ فَى بَيَانِ فَضَلَّهَا، وَالتَّرْغِيبِ فِيهَا، وَالتَّنْفِيرِ مِنْ تَرْكَهَا. فَمَنْ ذَلكٌ مَا صَحَّ مَنْ حَدِيثَ أَنُس بْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْهُ قَالَ: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيِّن أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنَ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِه، وَسَمَّىٰ وَكَبِّرَ، وَوَضَعَ رِجْلُهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا " [صحيح سنن أبي داود للألباني ٢٤٩١]. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وَقَدْ شرعَت التَّضحيَة في السُّنَّةِ الثَّانيَّةِ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبُويَّةِ، وَهِيَ السُّنَّةِ التي شرعَتْ فيهَا صَلاَةَ الْعِيدَيْنَ وَزَكَاةَ الْمَال.

ما الحكمة من مشروعية الأضحية ?

أَمًّا حَكْمَةً مَشْرُوعيَّتِهَا، فَهِيَ شَكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى-عَلَى نَعْمَةُ الْحَيَاةِ، وَ إِحْيَاءُ سُنَّةً سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ الْخُلِيل عُلَيْهُ الصَّالَاةُ وَالسَّالَامُ حِينَ أَمْرَهُ اللَّهُ بِذَبْحِ الفَدَاء عَنْ وَلَدِهِ إِسْمَاعِيلِ عَلَيْهِ الصِّلاةَ وَٱلسَّلَامُ فَي يَوْمِ النَّحْرِ، وَأَنْ يَتَذَكَّرَ المؤمنَ أَنْ صَبْرَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَّمُ وَإِيثَارَهُمَا طَاعَةَ الله وَمَحَنَّتُهُ عَلَى مُحَبَّة النَّفْسِ وَالْولْدِ كَانَا سُبِّبَ الْفَدَاء وَرَفْعَ الْبَلاء، فإذَا تَذَكَّرُ الْمُؤْمِنُ ذَلِكُ اقْتَدَّي بهمًا في الصُّبْرِ عَلَى طَاعَة الله وَتقديم مُحَبِّته عَرْ وُجُلِ عَلَى هُوَى النَّفْسِ وَشَيْهُوَتَهَا. وَهِي وَسِيلَةَ للتَّوْسِعَة عَلَى النَّفْسِ وَأَهْلِ الْبَيْتِ، وَإِكْرَامِ الجِّارِ وَالضَّيْفِ، وَالتَّصَدُّق عَلَى الفقيرِ، وَهَـذَه كَلَهَا مَظاهرُ للفرَح وَالسُّرُورِ بِمَا أَنْعَمُ اللَّهُ بِهِ عَلَى الإنسان.

#### ما حكم الأضعية؟

اختلف الفقهاء في حكم الأضحية، هل هي واجبة او هي سنة؟

فقال أبو حنيفة وأصحابه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنها واجبة مرة في كل عام على المقيمين من أهل الأمصار، وقال الجمهور: إنها سنة مؤكدة غير واجبة، ويكره تركها للقادر عليها. ودليل الحنفية على الوجوب: هو قوله عليه السلام: «من وجد سعة، فلم يضبح، فلا يقربن مصلانا، (صحيح الحامع للألباني ١٤٩٠) قالوا:

Alama Brank

الأشيا

#### د . حمدی طه

الحمد لله وحده والصيلاة والسيلام على من لا نبى بعده، وبعد فهذه بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها كل عام عند اقتراب عيد الأضحى، أردت من ذكرها بيان أكثر ما بتعلق بالأضحية من أحكام ليكون المضحى مقبلاً على الطاعة عارفًا كيف يؤديها على الوجه المشروع.

#### ما المقصود بالأضحية؟

/alaci Zo

الأضحية لغة: اسم لما نُضحي به، وَجَفُّهُا الأضاحيُّ، وفقهاً: هي ذبح حيوان مخصوص بثبة القربة في وقت مخصوص، أو هي ما تُذيح من النُّعْم تقريباً إلى الله تعالى في أيام ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب، ولأن الأضحية قربة يضاف إليها وقتها، يقال: يوم الأضحى وذلك يؤذن بالوجوب.

واستدل الجمهور على السنية للقادر عليها بأدلة منها حديث أم سلمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة: وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» (مختصر صحيح مسلم رقم (١٢٥١) ففيه تعليق الأضحية بالإرادة، والتعليق بالإرادة ينافى الوجوب.

وَمنَهَا أَيْضًا آنَّ أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانًا لاَ يُضَحِّيانِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، مَخَافَةَ أَنْ كَانَ لاَ يُضَحِّيانِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، مَخَافَةَ أَنْ يُرَى ذَلكَ وَاحِبًا. وَهَذَا الصَّنيعُ مِنْهُمَا يَدُل عَلَي أَنَّهُمَا عَلَمُ مَنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَمَ الْوُجُوبِ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلافُ ذَلك، قال ابن جزم: لا يصِّح عن أحد من خلافُ ذَلك، قال ابن جزم: لا يصِّح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة.

قلت: وما ذهب إليه الجمهور ارجح وأقوي دليلاً، والله أعلم.

ما هي الشروط الواجب توافرها في المضحى؟

الْأَسْلاَمُ، فَلاَ تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ، وَلاَ تُسَنُّ لَهُ ؟
 لأَنْهَا قُرْبَةٌ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلَ الْقُرَبِ.

أَ الْغَنَى - وَيُعَبِّرُ عَنْهُ بِالْيَسَارِ - لَحَدِيثِ "مَنْ
 كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَ فَلاَ يُقْرَبَنَ مُصَلاَنا"
 وَالسَّعَةُ هِيَ الْغِنَى، فلا تجب علي غير القادر باتفاق.

أما الإقامة والبلوغ والعقل فالأصبح من أقوال أهل العلم أنها لا يشترط توافرها في المضحي. فتصبح الأضحية من المسافر وكذا يصبح أن يضحى ولى الصبي والمجنون من مالهما.

ما هي الشروط الواجب توافرها في العيوان؟

هناك شروطيجب توافرها في الحيوان المضحى به: أَنْ تَكُونَ مِنْ الْأَنْعَام، وَهِيَ الْإِيلِ وَالْبَقَرَةُ لَهُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْأَنْعَام، وَهِيَ الْإِيلِ وَالْبَقَرَةُ الْأَهْلِيَّةُ وَمِنْهَا الْجُوَامِيسُ، وَالْغَنَمُ ضَائًا كَانَتُ أَوْ مَغْزًا، وَيُجْزِئُ مِنْ كُل ذَلكَ الذَّكُورُ وَالْإِنَاثُ. وَهِذَا الشَّرِطُ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَنْ الْمَذَاهِبِ. فَمَنْ ضَحَّى بحَيَوانِ مَأْكُولِ غَيْرِ الْأَنْعَام، سَوَاءً أَكَانَ مَنْ الدَّوْلِ أَنْ اللَّهُ وَلَيْهِ بَنْ الْمُذَاهِبِ. فَمَنْ مَنْ الدَّوْلِ أَلْ اللَّهُ وَلَيْهِ بَنْ اللَّهُ عَلَى وَلَكُل أَمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَيَذْكُرُوا الشَّرِطُ أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدَ، وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ كُلُ مَنْهُمَا عَنْ سَبِعْهَ، لحَدِيثُ

جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحَدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَة، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة. [صحيح أبي داود ٢٤٩٨ - ٢٥٠٠، وأصله أخْرجه مسلم].

Y- أَنْ تَبْلُغُ سِنَّ التَّضْحَيَةٌ، بِأَنْ تَكُونَ ثَنيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنْيَةِ مَنَ الْإبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَزِ، وَجَدَّعَةً أَوْ فَوْقَ الثَّنْيَةِ مَنَ الْإبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَزِ، وَجَدَّعَةً أَوْ فَوْقَ النَّجْذَعَةَ مِنْ الْضَأْنِ، فَلاَ تُجْزِئُ التَّضْحية بِمَا دُونَ الثَّنْيَةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ، وَلا بِمَا دُونَ الشَّبِي صَلَّى اللَّهُ الْجَذَعَة مِنَ الضَّانِ؛ لَقَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ: لاَ تَذْبَحُوا إلاَّ مُسِنَّةً، إلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ: لاَ تَذْبَحُوا إلاَّ مُسِنَّةً، إلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْهُ فَمَا فَوْقَهَا.

وَّهَٰذَا الشَّرْطُ مُّتَّفُقُ عَلَٰيْهِ بِّيْنَ الْفُقَهَاءِ إِلاَّ مَا نقل عن الله عن الله عن المن عند مجواز التضحية بالجذعة من الضان عند وجود المسنة، وقد اخْتَلَفُوا فِي تَفْسير الثَّنيَّة وَالْجِذَعَة.

والأصبح من هذه الأقوال أن الثنيُّ من المعز: ما أتم سنة و (دخل في الثانية)، ومن البقر والجاموس ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، ومن الإبل: ما أتم خمس سنوات، ودخل في السادسة. أما الْجَذَعُ مِنَ الضَّانِ فالأصح أنه من أتم سنة أشهر ودخل في السابع.

٣-سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب
 التي من شانها أن تنقص الشّحم أو اللّحم إلا ما استثني. وبناءً على هذا الشّرط لا تجزئ التضحية بما بأتى:

العوراء البين عورها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بانها التي انخسفت عينها وذهبت.

- العرجاء البين عرجها، وهي الّتي لا تقدر أن تمشى برجلها إلى المنسك - أي المذيح -.

- المريضة البين مرضها، أي التي يظهر مرضها لمن مراها.

العجفاء التي لا تنقي، وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام.
 مقطوعة الأذنين أو إحداهما.

والأصل الذي دل على اشتراط السّلامة من هذه العيوب كلّها ما صحّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لا تجزئ من الضّحايا أربعٌ: العوراء البيّن عورها، والعرجاء البيّن عرجها، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء الّتي لا تنقي» [قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر

حديث رقم: ٨٨٦ في صحيح الجامع]. وما صخ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «استشرفوا العين والأذن» أي تأمّلوا سلامتها عن الآفات». [صحيح الجامع: ٢٠١٦]. وألحق الفقهاء بما في هذه الأحاديث كلّ ما فيه عيبٌ فاحشٌ.

 أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً لِلذَّابِحِ، أَوْ مَاٰذُونًا لَهُ فيهَا صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلكَ لَمْ تُجْرِئَ التَّضْحِيَةُ بِهَا عَنِ الذَّابِحِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالِكًا لَهَا وَلَا نَائِبًا عَنْ مَالِكًا لَهَا وَلَا نَائِبًا عَنْ مَالِكًا لَهَا

#### مَا هِي شَرُوطَ صِعْةَ النَّضْعِيةَ مِنْ الْمُنْعَى؟

- يشترط صحَّة التَّضْحيَة من الْمُضَحَّى ما يلي:

١- نئة التَّضْحيَة فلا تَجِزئ الأضحية بدونها؛

لأَنَّ النَّبْحَ قَد يَكُونُ للَّحْم، وقَد يكُونُ للْقُرْبَة، وَالْمُطْلِ لا يَقَعُ قُرْبَة إلا بالنَّيَة، والأصل في ذلك قول رَسُولِ الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الأَعْمَال بالنَّيَّات، وَإِنَّمَا لكُل امْرِئُ مَا نَوَى.

٢- أَنْ تَكُونَ النَّيَّةُ مُقَارِنَةً لَلْأَبْحَ أَوْ مُقَارِنَةً للتَّعْدِينِ السَّافِق عَلَى الذَّبْح، هَذَا عَنْدَ الشَّافِعيَة. للتَّعْدِينِ السَّافِقة عِنْدَ الشَّافِعية وَالْكَنَابَةُ وَالْكَيْنِينِ وهو النَّيِّةُ السَّابِقة عِنْدَ الشَّافِعينِ وهو النَّيِّةُ السَّابِقة عِنْدَ الشَّافِعينِ وهو النَّعْدِينِ وهو النَّعْدِينِ وهو النَّمْداء أو التَعْدِينِ وهو

#### ما هو وقت الأضعية؟

للفقهاء خلافات جزئية في أول وقت التضحية وأخره، وفي كراهية التضحية في ليالي العيد. لكنهم اتفقوا على أن أفضل وقت التضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس؛ لأنه هو السنة، لحديث البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إن أول ما نبدأ به يومنا هذا: أن نصلي، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء»

والجمهور على أن الذبح قبل الصلاة، أو في ليلة العيد لا يجوز عملاً بالحديث السابق. وقد ذهب فريق من الفقهاء إلى عدم صحة ذبح الأضحية قبل الصلاة وأنها لا تجزئ عن صاحبها وإنما تكون لحما كسائر الذبائح، واحتجوا لذلك بحديث جندب بن سفيان البجلي " أنه صلى الله عليه وأله وسلم يوم أضحى قال: فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف فعرف رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم أنه ذبحت قبل أن يصلي،

فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فلنذبح باسم الله" متفق عليه.

وأما آخر وقت الذبح: فقال بعض أهل العلم: إن يوم الذبح هو يوم العيد فقط. وقال بعضهم: يوم العيد ويومين بعده: وتخصيصه بيومين ليس له أصل من السنة، لكنه ورد عن الصحابة . رضي الله عنهم . تخصيصه بيومين بعد

وأصبح الأقوال في ذلك أن أيام الذبح أربعة يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ودليل ذلك: أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل أيام التشريق ذبح» [صحيح الجامع: ٤٥٣٧]، وهذا نص في المسألة. وكذلك قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" أخرجه مسلم، فجعل حكمها واحدا أنها أيام أكل لما يذبح فيها، وشرب، وذكر لله. وأنها كلها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيد، ولم تفرق أحد من العلماء فيما نعلم بين هذه الأيام الثلاثة في التكبير، فهي مشتركة في حميع الأحكام، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نخرجَ عن هذا الاشتراك وقت الذبح، بل نقول: إن وقت الذبح يستمر من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وهذا هو قول الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

#### هل يُجوزُ الادخار والأكل من لعوم الأضاحي بعد العيد؟

يجوز الادخار والأكل من لحوم الأضاحي بعد العيد لحديث عائشة قالت: " دفّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فقال: ادخروا ثلاثا، ثم تصدقوا بما بقي بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم يحملون فيها الودك، فقال: وما ذلك، قالوا: نهيت أن تؤكل الأضاحي بعد ثلاث، فقال: إنما نهينكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا" متفق عليه. ولحديث جابر " أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا" رواه مسلم والنسائي.

#### هل يجوز بيع لعوم الأضاحي وجلودها؟

لا يجوز بيع لحوم الأضاحي وجلودها، ولا يعطى الجزار من لحمها شيئًا؛ لحديث علي بن أبي طالب عليه السلام قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا وقال نحن نعطيه من عندنا" متفق عليه.

فإن أعطى الجازر منها على سبيل الهدية لقرابة أو صداقة أو غير ذلك، فلا بأس بذلك.

#### كيف يتم توزيع الأضعية؟

يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلوا وأطعموا وادخروا" وقال بعض العلماء: الأفضل أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويدخر الثلث. وهذا ثابت عن الصحابة رضى الله عنهم.

وقال البعض: بل ياكل ما شاء، ويتصدق، ويهدي ما شاء، واحتج لذلك بحديث بريدة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة لتسع ذوو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدالكم وأطعموا وادخروا " - رواه أحمد ومسلم. قال: فيه دليل على عدم تقدير الأكل بمقدار وأن للرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر ما لم يستغرق بقرينة قوله: وأطعموا، والنفس أميل إلى ذلك.

#### ما هي الأمور التي يستحب للمضحي فعلها؟

يستحب للمضحي فعل أمور: منها: ربط الأضحية قبل أيام الن

منها: ربط الأضحية قبل أيام النحر بايام، لما فيه من الاستعداد وإظهار الرغبة فيها، وأن يقلدها ويجللها كالهدي، ليشعر بعظيمها، لقوله تعالى: «وَمَن يُعَظِّم مُعَيِّم أَلَم وَإِنَّهَا مِن تَقُون المُعْلَم الله وَإِن يسوقها إلى المذابح سوقًا جميلاً لا عنيفًا، وألا يجرها برجلها.

ومنها: المبادرة إلى التضحية، فالتضحية في اليوم الأول افضل منها فيما يليه، لأنها مسارعة إلى الخير، وهو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه بين المذاهب.

ومنها أنه يستحب لمريد التضحية أن يذبح بنفسه، إن قدر عليه، لأنه قربة، فمباشرتها بنفسه أفضل من توليتها غيره فإن لم يكن المضحي يحسن الذبح أناب عنه غيره.

ومنها أنه يستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأن يضجع الذبيحة على جنبها الأيسر.

ومنها: أن يقول المضحي عند الذبح: «بسم الله والله أكبر، والتسمية واجبة عند التذكر والقدرة، والتكبير مستحب وأن يدعو فيقول: اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين».

ومنها: أن ياكل منها ويُطعم ويدخر، وقد سبق الإشارة إلى ذلك.

#### ما هي الأمور التي يكره للمضحي فعلها؟

يكره للمضحي فعل أمور:

منها: أنه يكره لمريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة آلا يحلق شعره، ولا يقلم أظفاره، حتى يضحي، وقال بعض الحنابلة: يحرم عليه ذلك، بدليل حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك من شعره وأظفاره». والدليل على عدم حرمة المذكور قول عائشة: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له، حتى ينحر الهدي». والقول بالكراهة هو الأرحح.

ومنها أنه يكره لمن اشترى أضحية أن يحلبها أو يجز صوفها، أو ينتفع بها، ركوبًا أو حملاً، أو ينتفع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها؛ لأنه عينها للقربة، والانتفاع بها يوجب نقصًا فيها.

ومنها: أنه يكره في الأضحية أن تكون معيبة بعيب لا يخل بالإجزاء لانها قربة لله وقد قال بعيب لا يخل بالإجزاء لانها قربة لله وقد قال الله تعالى: « يَعَلِّهُمُ النَّيْنَ مَامَتُوا أَنْ نَعْوا مِن طَيِّكُمْ مَا الأَرْضُ وَلا تَيَّمُوا مِن الرَّمْنِ وَلا تَيَّمُوا النَّهِ مِن الأَرْضُ وَلا تَيَّمُوا النَّهِ اللهِ عَنْ مَنْ الأَرْضُ وَلا تَيَّمُوا فِيهِ النَّهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ وَلَسْتُمْ عِنْ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَعْمُوا فِيهِ وَالمَنْمُ وَالمَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ حَمِيدُ » [البقرة: ٢٦٧].

نسال الله تعالى أن ييسر لنا الطاعات وأن يتقبلها منا إنه نعم المولى ونعم النصير.

# AMENT CONTROL OF THE STATE OF T

المراكز المرام المسادر علي حشيش

### ٣٣– «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ حُمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذَنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أَمَّةً».

الحديث لا يصح: أخرجه الترمذي في «السنن» (ح٨٦٦) من حديث ابن عباس مرفوعًا، وضعفه الترمذي فقال: «حديث ابن عباس حديث غريب سألت محمدًا – يعني: البخاري– عن هذا الحديث. فقال: إنما يُروى هذا عن ابن عباس من قوله».

قلت: وفيه أبو إسحاق – وهو السبيعي – وهو مدلس وعنعن، وقد اختلط، وفيه أيضًا شريك - وهو أبن عبد الله القاضي يخطئ كثيرًا وتغير حفظه، وفيه يحيى بن يمان يخطئ كثيرًا وتغير أيضا، وكذلك فيه سفيان بن وقيع ساقط الحديث.

### ٣٤– «مَنْ قُرَأَ بِسِ فِي يَوْمِ وَلَيْلَةِ ابِتِغَاءِ وَجْهِ اللَّهِ غَزْ وَجَلَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ».

الحديث لا يصح: أخرجه ابن السنى في «عمل اليوم والليلة» (ح٦٧٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا وفيه أغلب بن تميم، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٧٠/٢/١): منكر الحديث، وفيه الحسن البصري عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة ولم يره. كذا في «المراسيل» لابن أبي حاتم (٥٤/و/١٠١- ١١١).

٣٥- «مَا وَسعَنِي أَرْضي وَلاَ سَمَائِي، وَوَسِعَنِي قَلْبِ عَبْدِي الْمُؤْمِن، الْنَقِيّ التقي الْوَادع

لا أصل له: هذا الخبر أورده الغزالي في «الإحياء» (١٤/٣): وقال الإمام العراقي في «المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» (١٤/٣-إحياء): «لم أر له أصلا»، وأورده شبيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» (١٢٢/١٨، ٣٧٦) ثم قال: «هذا ما ذكروه في «الإسرائيليات» ليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر هذا الإمام السخاوي في «المقاصد» (ح٩٩٠).

### ٣٦– «الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالَ اللَّهِ، فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ».

الحديث لا يصح: أخرجه أبو يعلى ح(٣٣١٥) من حديث أنس مرفوعًا، وفيه يوسف بن عطية أبو سهل، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ح١٠٠٣٣) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا وفيه موسى بن عمير كذبه أبو حاتم، وقال: ذاهب الحديث، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠٢/٢) وقال: «غريب من حديث الحكم لم يروه عنه إلا موسى بن عمير».

### ٣٧- «خذوا شطرَ دينكُمْ عَنْ هَذه الحمُيْرَاء».

لا أصل له: أورده السخاوي في «المقاصد» (ح٤٣٢) وقال: «قال شيخنا – يعني ابن حجر –

في تخريج أحاديث ابن الحاجب من إملائه: لا أعرف له إسنادًا، ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ولم يذكر من خرَّجه، وذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير أنه سأل الحافظين المزى والذهبي عنه فلم يعرفاه». اهـ.

٣٨– «مَنْ مَاتَ في طَرِيقِ مَكَّةً، لَمْ يَعْرِضْهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَة، وَلَمْ يُحَاسِبْهُ».

الحديث لا يصح: أخرجه العقيلي في «الكبير» (٢١٥/٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢١٥/٨– ٢١٦)، والخطيب في «التاريخ» (١٧٠/٢)، (٣٦٩/٥)، وابن عدي في «الكامل» (٣٥٤/٥) من حديث عائشة مرفوعًا وفيه عائذ بن نُسير قال الإمام الذهبي في «الميزان» (٤١٠١/٣٦٣/٢): «ضعفه يحيى بن معين وسرد له ابن عدي مناكير منها هذا الحديث».

٣٩– «يَشْفُعُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَلاَثَةٌ: الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَداءُ».

الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجه (٤٣١٣) من حديث عثمان بن عفان مرفوعًا، وفيه عنبسة بن عبد الرحمن. قال الإمام البخاري في «الضعفاء والصغير» (٢٨٧): تركوه وكذلك فيه علاق بن أبي مسلم.

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٩٤/٢): مجهول، فالحديث واه.

• ٤- «مَنْ قَامَ لَيْلَتَي الْعَيْدِينِ، مُحْتَسِبًا لِلَّه، لَمْ يَمُثْ قَلْبُهُ يَوْم تَمُوثُ الْقُلُوبُ».

الحديث لا يصح: أخرجه أبن ماجه (ح٢٨/٢) من حديث أبي أمامة مرفوعًا، وفيه بقية بن الوليد؛ كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين، لذلك قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (٢٢٥/١): «ثم نام حتى أصبح ولم يُحي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء». اهـ.

١٤ - «الْقَلْبُ بَنْثُ الرُّبِّ».

لا أصل له: أورده الإمام السخاوي في «المقاصد» (ح٧٧٦) وقال: «ليس له أصل في المرفوع».

٤٢ - «إِنَّ الإِسْلاَمَ نَظِيفُ فَتَنَظَّفُوا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَظيفُ».

الحديث لا يصح، أخرجه الخطيب في «التاريخ» (١٤٣/٥) عن عائشة مرفوعًا، وفيه نعيم بن مُودّع عن توبة العنبري قال فيه ابن حبان في «المجروحين» (٥٧/٣): «شيخ يروي عن الثقات العجائب، لا يجوز الاحتجاج به بحال». وأخرج له هذا الحديث من عجائبه، وقال إبن عدي في «الكامل» (١٥/٧) (١٩٥٧/٤): «ضعيف يسرق الحديث».

28- «إِنَّ لِكُلِّ شَيءٍ بَابًا، وإِنَّ بَابَ الْعِبادَةِ القَيامُ».

الحديثُ لا يصح: أخرجه أبن المبارك في «الزهد» من حديث ضمرة بن حبيب التابعي مرفوعًا فهو مرسل، ومع هذا السقط فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف مختلط كذا في «التقريب» (٣٩٨/٢).





عَنْ عَكْرِمَةَ قَالَ: حَدَّقَنِي البَّنُ عَبَّاسِ رَضِي الله عنهما: أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْد رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسلْم، وَكَانَتُ لَهُ أُمُ وَلَد، وَكَانَ لَهُ مَنْهَا ابْنَانِ، وَكَانَتُ لَهُ أَمُ وَلَد، وَكَانَ لَهُ مَنْهَا ابْنَانِ، وَكَانَتُ لَكُمْ الْوَقِيعَةُ بَرْسُولِ الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلْم، وَتَسُبَّهُ؛ فَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِنُ وَيَنْهَاهَا فَلا تَنْزَجِنُ النَّبِي صَلِّى الله عَلَيْه وَسَلَم فَوَقَعَتْ فَيه، فَلَمْ أَصَيرُ أَنْ قَمْتُ إِلَى المُغُولِ فَوَضِعْتُهُ فِي بَطِنَها فَاتَكَاتُ عَلَيْه وَسَلَم، فَجَمَعَ النَّاسِ وَقَالَ: انشد الله رَجُلا لي عَلَيْه حَقِّ فَعَلَّ مَا فَعَلَ إِلَّا قَام، فَاقْبَلِ الأَعْمَى يَتَدَلَّدُلُ، فَقَالَ الله رَجُلا لي عَلَيْه حَقْ فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَام، فَاقْبَلِ الأَعْمَى يَتَدَلَّدُلُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ الله رَجُلا لي عَلَيْه حَقْ فَعَلُ مَا فَعَلَ إِلَّا قَام، فَاقْبَلِ الأَعْمَى يَتَدَلَّدُلُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ الله وَعَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ وَلَوْقَعْتُ فِيكُ وَتَشْتُمُكُم فَانَاتُ الْمُولِي فَوْضَعْتُهُ فِيكُ وَتَشْتُمُا وَلَا الله وَعَلَيْها حَتَى قَتَلَتُها، فَقَالَ رَسُولُ الله وَلَي الله عَلَيْها حَتَى قَتَلَتُها، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلْهُ مَلْها وَسَلَمْ: "أَلّا الشَهْلُوا أَنْ دَمَهَا هَدَى وَتَسُتُولُ الله عَلَيْها حَتَى قَتَلَتُها، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيْها حَتَى قَتَلَتُها، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيْها وَسَلَمْ: "أَلَا الشَهْدُوا أَنْ دَمَها هَدَرٌ".

[رواه النسائي: ح٠٧٠٤].

#### تغريج العديث:

الحديث أخرجه أبو داود: باب الحكم فيمن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم (ح٢٣٦١)، والنسائي: الحكم فيمن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيمن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم (ح٤٠٧٠)، وفي «الكبرى» (ح٢٠١٩)، والحاكم في المستدرك (ح٤٠٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ح٤٨٤)، والدارقطني (أحاديث: ٣١٩٤، ٣١٩٥)، والبيهقي في «الصغرى» (ح٣١٦)، وفي الكبرى (أحاديث في «الصغرى» (ح٣١٦)، وغيرهم.

كلهم أخرجوه من طريق عثمان الشحَّام عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما.

#### درجة العديث:

قال الحافظ: رواه أبو داود ورواته ثقات (بلوغ المرام ٢/ ١٣٨/)، وقال الحاكم في «المستدرك»: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الألباني بصحة إسناده في إرواء الغليل، وفي سنن أبي داود والنسائي.

#### رواة العديث:

وفي الحديث من الرواة: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد أشرت إلى بعض ترجمته في العدد السابق.

عكرمة: البربري أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس، أصله من البربر، روى عن جمع

ذو الحجة ١٤٣٣ هـ



متولى البراجيلي

إعداد

رجل قتيل، وامرأة قتيل.

وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنشد الله رجلاً» أي: أساله بالله وأقسم عليه.

«لي عليه حقّ»: أي مسلماً يجب عليه طاعتي وإجابة دعوتيَ.

«يَـتَدَلْدَلُ»: يتَّضطرب في مشيه، وفي روايـة: يتزلزل: أي يتحرك.

«مثل اللؤلؤتين»: في الحسن والبهاء وصفاء اللون.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «أن دمها هدر»، فلعله علم بالوحي صدق قول الرجل، فأهدر دمها فلا قصاص ولا دية.

[مع العلم أنه إذا قتل السيد الحر أم الولد، فلا قصاص عليه لعدم المكافأة، وعليه قيمتها بالغت وإن زادت على دية الحرة، عند الجمهور. [انظر الموسوعة الفقهية: ١٦٨/٤].

حكم من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم

السبّ هو الكلام الذي يُقصد به الانتقاد والاستخفاف، وهو ما يفهم من السبّ في عقول الناس، على اختلاف اعتقاداتهم، كاللعن والتقييح.

#### اولا، إن كان الساب مسلما:

من سبُ النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد بلا خلاف، ثم اختلفوا هل يستتاب أم لا؟ فقال الحنفية والحنابلة وابن تيمية: إن سابَ النبي صلى الله عليه وسلم يُعتبر مرتدًا كاي مرتد، لأنه بدّل دينه فيُستتاب، وتُقبل توبته، ولكن يُقتل حدًا، أي يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالتوبة. أما الشافعية فيرون أن سبّ النبي صلى الله

أما الشافعية فيرون أن سبّ النبي صلي الله عليه عليه وسلم ردّة وزيادة، وحجتهم أن الساب كفر أولاً، فهو مرتد، وأنه سبّ النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعت على قتله علتان، كل منهما توجب قتله.

وصرَّح المالكية بأن سابٌ النبي صلى الله عليه وسلم لا يُستتاب إلاَّ أن يكون كافرًا فيسلم. [انظر الموسوعة الفقهية: ١٨٥/٢٢].

#### ثانيا، إن كان الساب دميا،

قال المنذري: إن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل، وقد قيل: إنه لا خلاف في أن سابه من المسلمين يجب قتله، وإنما الخلاف إن كان ذميًا، فقال الشافعي: يُقتل وتبرأ منه الذمة، وقال أبو حنيفة: لا يُقتل، ما هم عليه من الشرك أعظم، وقال مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصاري

من الصحابة ومنهم ابن عباس، ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة، مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك. كان يفتي في زمن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد قال له: انطلق فافتهم، فمن جاءك يسالك عما يعنيه فافته، ومن سالك عما لا يعنيه، فلا تطرح عنك ثلثي مؤنة الناس.

كان كثير الأسفار، سكن المدينة، ومكة، وقدم إلى مصر، وإفريقية وغيرهم.

قال يحيى بن معين: مات ابن عباس وعكرمة عبدُ لم يُعتق، فباعه علي بن عبد الله. فقيل له: تبيع علم أبيك؟ فاستردُه.

وقد شهد أبو أمامة بن سهل أن ابن عباس قال: ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب علىُ.

روى عنه زهاء ثلاث مائة رجل من البلدان منهم زيادة على سبعين رجلاً من خيار التابعين، وأخرج أحاديثه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي. (انظر سير الإعلام ١٢/٥- ٣٩٠ تهذيب التهذيب التهذيب الهذيب (٣٩٧/١).

- عثمان الشحَّام: العدوي أبو سلمة البصري، روى عن عكرمة مولى ابن عباس وغيره، اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال: ثقة، ومنهم من قال: ليس به باس، وقال الحافظ في «التقريب»: لا باس به، روى له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. (انظر تهذيب التهذيب ١٦٠/- ١٦١، تقريب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب الرحمال).

#### شرح العديث:

قول ابن عباس رضي الله عنهما «أن اعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»: لم أقف على اسم الصحابي، وهذا لا يضر، فالقاعدة أن الصحابة كلهم عدول، كما أن الإبهام في المتن لا يؤثر في صحة الحديث.

- «كانت له أم ولد»: وأم الولد هي الأمة (الجارية) التي ولدت من سيدها في ملْكه، وهي غير مسلمة، ولذلك كانت تجترئ على ذلك الأمر الشنيع من سباب النبي صلى الله عليه وسلم.
- «تُكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم»: أي تعبيه وتذمه.

- «فيزجرها فلا تنزجر»: يمنعها فلا تمتنع.

- «المُغُولُ» (وفي رواية المعول): مثل سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه، وقيل حديدة دقيقة لها حدٌ ماض.

- «فأصبحتُ قتيلاً»: تقال للذكر والأنثى، فيقال

قُتل إلا أن يُسلم. [عون المعبود ١١/١٢]. وقال الخطابي: لا أعلم خلافًا في وجوب قتله إذا كان مسلمًا.

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أهل العهد والذمة كاليهود، فعند مالك يُقتل من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا أن يسلم، وأما المسلم فيقتل بغير استتابة.

ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه. [السابق ١٢/١٢].

وذكر القرطبي في التفسير: المسألة الخامسة: أكثر العلماء على أن من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة أو عرض أو استخف بقدره أو وضعه، فإنه يُقتل، فإنا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا، إلا أن أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة قالوا: لا يُقتل، ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب وبعزر.

والحجة عليه (أي على كلام أبي حنيفة) قوله تعالى: « وإن نُكُوّا أَيْمَنْهُم مِنْ مِنْ عَدِيمَ عَهَدِهِمْ وَطَعَوْا فِي مِنْ مِنْ مِنْ عَهَدِهِمْ وَطَعَوْا فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ عَهَدِهِمْ وَطَعَوْا فِي مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ لَهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَمُ لَمُنْهُمْ مِنْتَهُونَ » [سورة التوبة: ١٢]. واستدل عليه بعضهم (بالقتل) بأمره صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، وكان معاهدًا.

وسلم بعثل حجب بن الشرق، وقال سفاها. وتغيّظ أبو بكر على رجل من أصحابه فقال أبو برزة: ألا أضرب عنقه! فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[قلت: الحديث في سنن النسائي أن رجلًا أغلظ لأبي بكر الصديق، فقلت (القائل أبو برزة الأسلمي): أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. [صحيح سنن النسائي: ٤٠٧١].

ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه: «قتل أم الولد السابّة للنبي صلى الله عليه وسلم». ثم قال: السادسة: واختلفوا إذا سبّه ثم أسلم

مم قال: السادسة: واحتلقوا إذا سبة ثم اسلم تقيّة من القتل، وهو المشقية من القتل، فقيل: يُسقطُ إسلامُه قتلَه، وهو المشهور في المذهب (المالكي)؛ لأن الإسلام يَجُبُ ما قبله، بخلاف المسلم إذا سبّه ثم تاب، قال الله عز وجل: «قُل لِلَّذِينَ حَكَمْرًا إِن يَنتَهُوا يُمْغَرِّ الله عز وجل: «قُل لِلَّذِينَ حَكَمْرًا إِن يَنتَهُوا يُمْغَرِّ الله عز وجل: «قُل لِلَّذِينَ حَكَمْرًا إِن يَنتَهُوا يُمْغَرِّ الله عز وجل: «قُل لِلَّذِينَ حَكَمْرًا إِن يَنتَهُوا يُمْغَرِّ الله عز وجل: «قُل لِلَّذِينَ حَكَمَرًا إِن يَنتَهُوا يُمْغَرُ

٨٣/٨- ٨٤). ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن سابٌ النبي صلى الله عليه وسلم يُقتل، قال: قال

ابن المنذر: أجمع عوام (أي جماعتهم) أهل العلم على أن حدُّ من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي.

ثم نقل الإجماع عن أبي بكر الفارسي أيضا. وقال: وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما، ونقل الإجماع عن إسحاق بن راهويه، والخطابي، ومحمد بن سحنون.

ثم قال ابن تيمية: وتحرير القول فيه: أن السابَ إن كان مسلمًا فإنه يكفر ويُقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان نميًا فإنه يُقتل أيضًا في مذهب مالك وأهل المدينة وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، فقال الإمام أحمد: كل من شتم النبي، أو تنقصُه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل وأرى أن يقتل ولا يُستتاب.

ونقل عن ابن عمر قوله: «من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قُتل».

ثم رجح شيخ الإسلام قتل الذمي السابُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. [انظر الصارم المسلول ٣/١- ٢٥٣].

#### وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن توبة من سبّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟

فقال: اختلف في ذلك على قولين: القول الأول: أنها لا تُقبل توبة من سبّ الله أو سبّ رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور عند الحنايلة، بل يُقتل كافرًا.

القول الثاني: أنها تقبل توبة من سبّ الله أو سبّ رسوله، إذا علمنا صدق توبته إلى الله. ورجِّح الشيخ القول الثاني، وقال: تقبل توبته ويجب قتله (أي حدًا). [فتاوى ابن عثيمين بتصرف ١٠٠/٢-١٥١].

وفصًل الشيخ ابن باز: بين من تاب ولم يصل أمره إلى ولي الأمر، فهذا عسى الله أن يتوب عليه، وأما من رُفع أمره إلى ولي الأمر فإنه يُقام عليه الحد. [فتاوى نور على الدرب لابن باز بتصرف ١٤٤/٤- ١٤٥].

#### اختصاص ولى الأمر بإقامة الحدود؟

إن الأصل في إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام لولي الأمر أو من ينيبه، وذلك بعد الرجوع للعلماء في تنزيل الحكم على الواقع، والتأكد من تحقق

الشروط وانتفاء الموانع؛ لأنه لو تُرك الناس يقيمون الحدود وينفذون الأحكام لأدًى ذلك إلى فوضى وفساد كبير، وسيعتدي الناس بعضهم على بعض، ويتذرعون بأن المجني عليه ارتكب حدًا من الحدود، وحتى لو أثبت المقيم للحد أن من أقام عليه الحد قد ارتكب ما يوجب الحد عليه، فلولي الأمر أن يعزره لأنه افتئات عليه (تعدً) فيما هو من اختصاصه، ولو كان ولي الأمر لا يحكم بشرع الله فلا يجوز لعامة الناس إقامة الحدود؛ لأن هذا سيترتب عليه مفاسد عظيمة.

قال القرطبي: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر الذين فُرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. [تفسير القرطبي ٢٤٥/٢- ٢٤٦].

مسالة: فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر لآحاد الناس تنفيذ الحدود بايديهم، كما بالحديث. نقول: إن الحد يحتاج إلى إقامة الحجة، وهذا من مواطن الاجتهاد ويقوم به العلماء الربانيون بتكليف من ولي الأمر، فلو أنه تُرك للناس أن يقتص بعضهم من بعض لأدى ذلك إلى مظالم وفساد كبير، وقد نهى الله تعالى عنهما.

ثم أنَّى لنا الوقوف على صدق دعوى المقيم للحد؟

أما كون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يعاقب الرجل الأعمى: لأنه علم يقينًا بالوحي أن الرجل صادق فيما قال، وهذه لا تتاتى لأحد سواه، فقد يكذب الصادق، ويصدق الكاذب.

فارى والله أعلم أن الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وفي هذه الواقعة على الإخص، ثم ما جرى عليه العمل بعد ذلك أنه لا إقامة لأي حد من الحدود إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء من بعده أن إقامة الحدود منوط بولي الأمر فقط. والله أعلم.

#### فوائد من الحديث:

 ١- محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدانيها محبة أحد في قلب المؤمن الصادق، فقد ضخًى الأعمى بسعادة أسرته وفقد الأولاد لأمهم، من أجل شدة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم.

٢- الترقي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالرجل بدأ الإنكار بلسانه وبالزجر الشديد مرة تلو أخرى، قبل أن يغير باليد، كما أن فيه ألا يكتفي بالإنكار مرة واحدة، بل كلما رأى المنكر أنكر على فاعله.

٣- العدل في القول، مع شناعة جرمها لما
 سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا
 أن الرجل ذكر محاسنها من لطفها ورفقها
 به وباولاده.

 ٤- حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة ووجوب طاعته، لما ناشد الناس أن يقوم القاتل فقام.

 هـ فيه المسارعة للفصل في المنازعات ورفع الظلم عن الناس؛ وذلك لقيام النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد علمه بالقتل بالتحقيق وتحرى الأمر.

٣- شناعة سبّ النبي صلى الله عليه وسلم،
 وأنها تستوجب القتل حكمًا.

٧- جواز إتيان ملك اليمين والإنجاب منها.

 ٨- عظمة الإسلام في تصول الأَمَة إلي مرتبة أعلى وهي أم الولد، أولادها أحرار، لا تُباع ولا تُشترى، وتحرر بعد وفاة سيدها (على تفصيلات في ذلك).

٩- وقوع الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم وابتلاؤه مستمر من أيام بعثته، ولو شاء الله لمنعه، لكنها السنة التي لا تتبدل، فأشد الناس بلاءً الأنبياء.

ابتلاء الناس بعضهم ببعض من اجل التمحيص، وتمييز المدعي من الصادق، «وَلَقَدُ فَتَنَا اللَّذِي مِن قَبْلِهِم فَلَيْفُلُمنَ الله اللَّذِيك صَدَقُوا وَلَيْفُلُمنَ الله اللَّذِيك صَدَقُوا وَلَيْفُلُمنَ الله اللَّهِينَ مَا العنكبوت: ٣].

 ١١- الأعمى إذا ارتكب ما يوجب العقاب، لم يعذر بعماه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره لأنه أعمى، وإنما أهدر دم المرأة لسبابها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

۱۲ الحدود مردها إلى ولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لمًا أهدر دم المرأة كان مؤيدًا بالوحي فعلم منه صدق الأعمى، وهذا لا يتأتى لغيره صلى الله عليه وسلم.

فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأرنا أية فيمن سبّ نبينا صلى الله عليه وسلم، واهدنا لاتباع سنته صلى الله عليه وسلم.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



# إلاَّ تنصُرُوهُ فَ قَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ

/31JE1 /

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منبراً. أما بعد:

فإن الابتلاء سُّنة الله في عباده، فأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء، وأكثر الأنبياء تعرضاً للأذى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وإن نصرة الله لأنبيائه وانتقامه ممن عاداهم حقيقة ثابتة منذ فجر التاريخ، وسوف نعرض بعضاً من النماذج المشرقة لنصرة الله تعالى لنبينا، وانتقامه سبحانه من كل من يؤذيه صلى الله عليه وسلم. ونذكر أيضاً نماذج من دفاع الصحابة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فأقول وبالله تعالى التوفيق:

كَانَتْ أَمُّ كُلْثُوم ابنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الجِاهِليَّةِ تُحْتَ عُتَيْبِةً بْنِ أَبِي لَهَبٍ، وَكَانَتْ رُقَيَّةً تُحْتِّ أَخْيِه: عُتْيَةً بْن أَبِي لَهَبُ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلُ ( تَبُّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ رَبَّبٌ )(المسد: ١) قال أبُو لَهِب لابْنَيِه: عُتَيْبَةَ، وَعُتْبَةَ: ۖ رَأْسِي وَرُءُوسُكُمَا حَرَامٌ إِنْ لَمَّ تَطلقا ابْنَتِيْ مُحَمِّدٍ، وَسَالَ النَّبِيُّ صِلَى الله عليه وسلم عُتْبَة طَلَاقَ رُقَيَّةً، وَسَأَلَتْهُ رُقَيَّةً ذَلكَ، وَقَالَتْ لَهُ أُمُّ كُلْثُوم بِنْتُ حَرْبِ بْنِ أَمَيَّةً - وَهِيَ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ -: طَلُقْهَا يَا بُنَيِّ فَإِنَّهَا قَدْ صَبَتْ فَطَلَّقْهَا، وَطَلُقَ عُتَيْبَةً أُمُّ كُلْثُوم، وَجَـاَّءَ ٱلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حينَ فَارَقَ أُمُّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ: كَفَرْتُ بِدِينِكَ، وَفَارَقْتُ ابْنِتُكَ، لَا تُحبُّني وَلَا أُحبُّكَ، ثُمَّ تَسَلَّطَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فشق قمِيصَهُ، فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «أمَا إنَّى أَسْأَلُ اللَّهُ أَنْ يُسَلِّطُ عَلَيْه كَلْنَهُ»، فَخَرَجَ نَفَرُ مِنْ قَرَيْشِ حَتِّي نزلوا فِي مِكَانِ مِنَ الشام، يُقال لهُ الزَّرْقاءُ ليُّلا، فأطاف بهمُ الأسَدُّ تلك اللَّبْلَةَ، فَحَعَلَ عُتَبْنَةً بَقُولُ: يَا وَبْلُ أُمِّي هُوَ وَاللَّهِ آكُلِّي

#### صلاح نجيب الدق

كَمَا دَعَا مُحَمَّدٌ عَلَيَّ، قَتَلَنِي ابْنُ أَبِي كَنْشَةَ، وَهُو بِمَكَّةً، وَأَنَا بِالشَّامِ. قَالَ عُرْوَةَ بِنِ الزِيبِرِ: إِنَّ الأَسَدُ لِمَّا طَافَ بِهِمْ تَلْكَ اللَّيْلَةَ انْصَرَفَ عَنْهُمْ، فَنَامُوا وَجُعلَ عُتَنِيةً فَي وَسُطهمْ، فَاقْبَلَ الأَسَدُ يَتَخَطَّاهُمْ حَتَّى أَخَذَ بِرَأْسِ غُتْدَيَةً، فَقَدَغَهُ (فشقه)، وَتَزَوَّجَ عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ رُقَيَّةً فَتُوفِيقَ عَثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ رُقَيَّةً فَتُوفِيقَ عَثْمَانً بِنُ عَفَّانَ رُقَيَّةً لَعَلَيْهِ فَوَلَدَتُ لَهُ أَمَامَةً. (دلائل النبوة للبيهقي حراً صَحَرَّةً)

(٢) في أمان الله تعالى:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْر رَضَيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ (كَبَّتَ يُدَا أَيْ لَهَبَ وَتَبُّ) (المسد: ١) أَقْبَلَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيلِ بِنْتُ حَرْبِ وَلَهَا وَلُولَةُ (دعاء بالهلاك) وَفِي يَدُهَا فَهْرُ (حَجَرٌ مَلِ الكف) وَهِي تَقُولُ: مُذَمَّمًا أَبَيْنَا وَدِينَهُ قَلْيُنَا وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا، وَالنّبيُّ صلى الله عليه وسلم جَالسُ في المَّسْجِد وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِ فَلَمًا رَهَا وَسلم جَالسُ في المَّسْجِد وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمًا رَهَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولَ اللَّه، قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَنَّ أَخَافُ أَنْ تَرَاكِي وَقَرَا قُرْاتًا فَاعْتَصَمَ بِهِ كَمَا قَالَ: وَقَرَأَ ( وَإِنَّهَا لَئُهَا مَنَى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّهَا لَنْ اللهِ عليه وسلم: ﴿إِنَّهَا لَمُنْ لَا يُومِئُونَ اللهِ عليه وسلم: ﴿إِنَّهَا مُنَا اللهِ عليه وسلم فَقَالَ: وَقَرَأَ ( وَإِنَّا فَاعْتَصَمَ بِهِ كَمَا قَالَ: وَقَرَأَ وَلَامً وَلَهُ وَلَوْلَ اللهُ عليه وسلم فَقَالَت: يَا أَبَا بَكُر، وَلَمْ تَرَ وَلَمْ تَوْلُ اللهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا وَرَبُ هَذَّا لَانِي عَلَى أَنْ مَاكِي فَقَالَ: لَا وَرَبُ هَذَّا لَائِي عَلَى أَنِي بَكُر وَلَمْ قُولُتُ وَهِي تَقُولُ: قَدْ عَلَمَتْ قُرِيْشُ اللهِ عَلَيْ بَنْتُ سُبِيهُ الله عَلَيْهُ وسلم فَقَالَ: لَا وَرَبُ هَذَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَ

(٣) إِنْ رَبِّكُ لِلْ لَرِصَادٍ:
عَنْ اَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَنْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابُ
لَهُ خُلُوسٌ وَقَدْ نُحِرَتُ جَزُورٌ بَالأَمْسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلِ:
أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا(سقط) جَزُور بَنى فَلَان فَيَأْخُذُهُ
أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا(سقط) جَزُور بَنى فَلَان فَيَأْخُذُهُ

فْيَضْعُهُ فِي كَتَفَيْ مُحَمَّد إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقُوْمِ فَأَخُذُّهُ فَلَمَّا ۚ سَجِدَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتَفَيُّه، قَالَ: فَاسْتَضْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ يَميلُ عَلَى بَغْض، وَأَنَا قَائِمُ أَنْظُرُ لُوْ كَانْتُ لَى مَنْعَةَ طُرَحْتُهُ عَنْ ظَهْر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّىَ انْطُلُقَ إِنْسَانُ فَأَخْبَرَ فَاطْمُةً فَجَاءَتُ وَهِيَ حُوَيْرِيَةً (صغيرة) فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ، ثُمُّ أَقْبَلْتُ عَلَيْهِمْ تَشْتَمُهُمْ فُلَمًا قَضَى النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمُّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثُلَاثًا، وَإِذًا سَالُ سَأَلُ ثُلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِقَرَيْشِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ ٱلضَّحَّكُ وَخَافُوا دَعُوتُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْل بْن هشام وَغُتْبَة بْن رَبِيعَة وَشَيْبَة بْن رَبِيعَة وَالْوليد بْنَ غُقْبَةً ۗ وَأَمَيَّةَ بْنَ خَلُفِ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَذَكِرَ السَّابِعُ وَلَمْ أَحْفَظُهُ فَوَالَّذِي بِعَثَ مُحَمِّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمِّي صَرْعَى يَوْمَ بَدْرِ ثُمُّ سُحبُوا إِلَى الْقَلِيبِ(بِئر) قَلِيبِ بَدْرٍ. (البخاري حديث ٥٢٠/مسلم حديث١٧٩٤).

(٤) الملائكة تدافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلِ هَلْ يُعَفَّرُ مُحَمَّدُ وَجُهَّهُ بَنْ أَظُهْرِكُمْ (أي يصلي أَمَامكم) فقيل: نَعَمْ، وَجُهَّهُ بَنْ أَظُهْرِكُمْ (أي يصلي أَمَامكم) فقيل: نَعَمْ، فقال وَاللَّات وَالْعُزَى لَئِنْ رَأَيْتَهُ يَفْعُلُ ذَلِكَ لأَطَّأَنُ عَلَى رَقَيْتِهِ أَوْ لأَعْتَى رَسُولِ رَقَيْتِهِ أَوْ لاَعْتَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَصَلّى زَعَم لِيطاً عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ فَمَا فَحِنَّهُمْ مَنْهُ إلاَ وَهُو يَنْكُصُ عَلَى عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ فَقِيلُ لَهُ: عَلَى وَيَنْدُهُ لَحَنْدُقًا مِنْ نَارٍ وَهُولًا مَا لَكَ فَقِيلُ لَهُ: مَا لَكَ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَحَنْدُقًا مِنْ نَارٍ وَهُولًا وَأَجْنِحَةً، فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَحَنْدُقًا مِنْ نَارٍ وَهُولًا مَا لَكَ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَحَنْدُقًا مِنْ نَارٍ وَهُولًا وَأَجْنِحَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لَوْ لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لَوْ لَكُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لَوْ لَكُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُونَ اللَّهُ الْدُولَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ لَا يُؤْلِقُ لَلْ الْولِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْولَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْولَهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُولَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلَ الْ

(العَلق9:١٩) (مسلم حديث٢٧٩٧)...

(٥) قبضة تراب مباركة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّ الْلَّالَّأُ مِنْ قُرَيْشِ اجْتَمَعُوا في الْحِجْرِ فَتَعَاقَدُوا بِاللَّاتِ وَالْغَزَّى وَمَّنَاةَ التَّالِثَةَ الْأَخْرَى وَنَائِلَةَ وَإِسَافَ لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا لَقَدْ قُفَنَا النِّهُ قِيَامَ رَجُّلِ وَاَحدِ فَلَمْ نُفَارِقَهُ حَتَّى نَقْتُلَهُ فَآقْبِلَتْ اَبْنَتُهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَبْكي حَتَّى دَخَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هَؤُلَاء

الْمَاذُ مِنْ قُرِيْشِ قَدْ تَعَاقَدُوا عَلَيْكَ لَوْ قَدْ رَاَوْكَ لَقَدْ قَامُوا إِلَيْكَ فَقَتَلُوكَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلُ إِلَّا قَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ مَنْ دَمَكَ فَقَالُ يَا يُنَيَّةُ أَرِينِي وَضُوءًا فَتَوَضَّا ثُمَّ مَخْلُ مَنْ دَمَكَ فَقَالَ يَا يُنَيَّةُ أَرِينِي وَضُوءًا فَتَوَضَّا ثُمَّ مَنْ فَضُوا عَلَيْهِمْ الْمُسْوِدَ فَلَيْسَارَهُمْ وَسَقَطَتْ أَذْقَانُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ وَعَقرُوا فِي مَجَالِسِهِمْ (أي لم يستطيعوا القيام) فَلَمْ يَرْفَعُوا إليه بَصَلَى بَصَراً وَلَمْ يَقَمْ إليه منْهُمْ رَجُلُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله صَلَّى بَصَرَا وَلَيْهِ وَسَهُمْ فَاَخَذَ قَبْضَةً الله عَلَيْ رُعُوسِهِمْ فَأَخَذَ قَبْضَةً مَنْ التَّرَابِ فَقَالَ:شَاهَتْ الْوُجُومُ (قَبِحَ الله منظرِها) ثُمَّ مَنْ التَّرَابِ فَقَالَ:شَاهَتْ الْوُجُومُ (قَبِحَ الله منظرِها) ثُمُّ مَنْ التَّرَابِ فَقَالَ:شَاهَتْ الْوُجُومُ (قَبِحَ الله منظرِها) ثُمُّ مَنْ ذَلِكَ الحَصَى حَصَابُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الحَصَى حَصَابُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الحَصَى مَصَابُ إِلَّا قَتْلَ يَقُمْ بَدْرِ كَافُرًا. (حَديثَ حَسَن) (مسند حَدَ صَ٢٨٤ حديثَ ٢٧٦٢).

(٦) تاييد الله تعالى لنبيه:

عن عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَ أَتَّى عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدُّ مَنْ يَوْمِ أَحُد؟ قَالَ: لقَدْ لقيتُ منْ قَوْمِكَ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقَيْتُ مَنْهُمْ يَوْمُ الْعَقَيَة إِذْ غَرَضْتُ نَفْسَى عَلَى ابْن عَبْد يَاليلُ بْن عَبْد كَلال فُلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أِرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِيَ فَلَمْ أَسْتَفَقَ إِلَّا وَأَنَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ(اسم مكان) فَرَفَعْتُ رَأْسَى فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةَ قَدْ أَظَلَّتْنَى فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِيَ فَقَالَ أِنَّ اللَّهَ قَدْ سُمِعَ قَوْلَ قُوِّمِكَ لَكَ وَمَا زَدُوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعْثَ اِلَنْكَ مَلَكَ ٱلْحَبَال لتَأْمُرُهُ بِمَا شَئْتُ فَبِهِمْ فَنَادَانِي مَلَكُ الْحِبَالِ فَسَلِمُ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلكَ فَيْمَا شَئْتَ إِنْ شَيْتَ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبِيْنِ (الجبلين)، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُضْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَضْلَابِهِمْ مَنْ يَغْبُدُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكَ بَهِ شَيْئًا. (البخاري حديث ٢٣٢١).

(Y) أهل مكة يواجهون سبع سنوات عجاف:

عَنْ مُسْرُوقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْ عَبْدِ اللَّهُ بِن مسعود فَقَالَ: إِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلَّفِينَ) إِنَّ قُرِيْشًا لَمَّا عَلَيْهِ مَنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلَّفِينَ) إِنَّ قُرِيْشًا لَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَسَلَّمَ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَالْخَذَتْهُمَّ فَالْ إِلَّهُمْ أَعْنَى عَلَيْهِمْ بِسَنِعَ كَسَبْع يُوسِفُ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكُوا فِيهَا الْعظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنْ الْجَهْدِ حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرِى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاء كَهَيْئَةً الدُّخَانِ مِنْ الْجُومِ قَالُوا (رَبَّنَا اكْشَفْ عَنَا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ) الْجُومِ قَالُوا (رَبِّنَا اكْشَفْ عَنَا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ) الْجُومِ قَالُوا (رَبِّنَا اكْشَفْ عَنَا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ) فَعَالَي فَعَلَى لَهُ: إِنْ كَشَفْ عَنْهُمْ عَادُوا، فَدَعَا رَبُهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعُلْكُ قُولُهُ تَعَالَى فَعَلَيْكُ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْر، فَذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى فَعْلَمُ إِلَى مَنْ الْمَعْمَ عَلَى السَّمَاء كَمَيْنَ إِلَى قَولُهُ تَعَالَى فَعْلَمُ الْمُنْ أَكُمْ مِنْ إِلَى مُنْهُمْ يَوْمَ بَدْر، فَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بَدُخَانٍ مُنْ إِلَى الْمَنْ فَوْلِهِ جَلَى وَمُ بَدْر، فَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بَدُخَانٍ مُنِي إِلَى قَولُهِ جَلَى

ذِكْرُهُ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ). (البخاري حديث٤٨٢٢)

(٨) انتقام الله من الستهزئين بنبينا صلى الله عليه وسلم: عَن ابْن عَبَّاس في قُـوْل الله عَزُ وَجَلِ (إِنَّا كُفِّينَكُ لَمُنْتَبِرُءِيكَ ) (أَلْحَجَر: ٩٥) قَالَ: الْمُسْتِهُرْتُونَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغْيِرَةِ، وَالْأُسْوَدُ بْنُ عَبْد يَغُوثُ الزَّهْرَيُّ، وَالْأُسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ أَبُو زَمْعَةَ مِنْ بَنِي أَسَد بْنِ عَبْد الْعُزِّي، وَالْحَارِثُ ابْنُ غَيْطِلْهُ السَّهْمِيُّ، وَالْعَاصُ بْنُ وَاثِل، فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهُ السُّلَامُ شَكَّاهُمْ إِلَيْه رَسُولَ اللَّه صلى اللهُ عليه وسلم فَأَرَاهُ الْوَلْيِدُ أَبًّا عَمْرُو بْن المغيرَة فأوْمَا جِبْرِيلِ عَلَيْهِ السَّلامُ إلى أَبْجَلهُ فقالَ مَا صَنعْتَ؟ قَالَ: كَفَيتُهُ، ثُمُّ أَرَاهُ الْأُسُودِ ابنِ المطلبِ، فَأُوْمًا حِبْرِيلَ إِلَى عَبْنِيْهِ فَقَالَ: مَا صَنَعْتُ؟ قَالَ: كُفيتَهُ، ثُمُّ أَرَاهُ الْأَسْوَدَ بْنَ عَبْد يَغُوثَ الزَّهْرِيُّ، فَأَوْمَأُ إِلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا صَنَعْتُ قَالَ كَفَيْتُهُ، ثُمُّ أَرَاهُ الْحَارِثُ بَن غَيْطِلَةَ السِّهْمِيُّ، فَأَوْمَا إِلَى رَأْسِهِ أَوْ قَالَ إِلَى نَطُّنه فُقَالَ مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: كَفيتَهُ، وَمَرَّ بِهِ الْعَاصُ بْنُ وَائل فَأُوْمَاۚ إِلَى أَخْمَصِهِ فَقَالٌ مَا صَنَعْتٌ؛ قَالَ: كُفيتُهُ، فَأَمَّا الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغْيِرَةَ فَمَرَّ بِرَجُلِ مِنْ خُزَاعَةً وَهُوَ يُرِيشُ نَبْلًا لِهُ(يقوم بإعداد سهامه) فأصَابَ أَبْجَلُهُ (عَرْقُ في باطن الذراع، وقيل: هو عرق غليظ في الرَّجْل فيما بِينِ العَصِبِ وِ العظمِ) فَقِطعَهَا، وَأَمَّا الْأُسْوَدُ بْنَ الْمُطلِبِ فَعَمَى، فَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولَ عَمِيَ هَكَذَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ نَزُل تَحْتَ سَمُرَة (هِو نوع مِن الشَّجَرُ) فَجَعَلِ يَقُول يَا بَنِيُّ أَلَا تَدْفُعُونَ عَنِي قَدْ قَتَلْتُ؟ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: مَا نْرَى شَيْئًا، وَجَعَلَ يَقُولَ: يَا يَنِيُّ! أَلَا تُمْنَعُونَ عَنِي، قَدْ هلكت ها هو ذا أَطْعَنُ بِالشُّوكِ فِي عَيْنَيُّ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: مَا نُرَى شَيْئًا! فَلَمْ يَزَلْ كُذُلكَ حَتَّى عَميَتْ عَيْنَاهُ، وَأَمَّا الأَسْوَدُ بْنُ عَبْد يَغُوثُ الزَّهْرِيِّ فَخْرَجَ في رَأْسِه قرُوحٌ فمَاتَ مِنْهَا، وَأَمَّا الحارِثُ بِن حِنْظَلَةُ فَأَخَذُهُ ٱلْمَاءُ الْأَصْفُرُ في بَطْنه حَتَّى خَرَجَ منْ فيه فَمَاتَ مَنْهَا، وَأَمَّا الْعَاصُ بْنُ وَائِلْ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ يَوْمًا إِذْ دَخُلُ فِي رَأْسِهِ شَيْرِقَةَ (نبائتٌ له شوك) حَتِّي امْتَلأَتْ منهًا فمَاتُ منهًا وَقَالَ غَنْرُهُ في هَذَا الحديث: فرَكتَ إلى الطائف عَلى حمّار فرَبَض(سقط) عَلى شُبْرقة فَدَخُلُتْ فَي أَخْمُص قُدَمه(تجويف بباطن القَدمُ لا يلمس الأرض عند المشيى) شُوْكَةً فَقَتَلَتْهُ. (دلائل النبوة للبيهقي جـ٢ صـ٣١٨).

(٩) فَأَعْشِينَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ:

أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ يَنْتَظِرُ أَمْرَ اللهِ بِالهَجِرة إلى المدينة، حَتَّى إِذًا اجْتَمَعَتْ قُرَيْشُ فَمَكَرَتْ بِهِ وَأَرَادُوا بِهِ مَا أَرَادُوا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَمَرَهُ أَنْ لا يَبِيتَ في مَكَانَهُ الذِي كَانَ

يَبِيتُ فِيه، دَعَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِب، فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيتَ عَلَى فَرَاشِه، وَيَتَسَجَّى(بَتَغَطَى) بَبُرُد(كساء) لَهُ أَخْضَرَ، فَفَعَلَ، ثَمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ عَلَى بَابِهِ وَخَرَجَ مَعَهُ بِحَقْنَة مِنْ تَرَابِ فَجَعَلَ يَذَرُها عَلَى رَبُوسِهِمْ، وَأَخَذَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَأَبْصَارِهِمْ عَنْ نَبِيهِ وَهُو يَقْرَأُ: (سَ ﴿ لَا لَهُ عَزَّ وَجَلَّ بَأَبْصَارِهِمْ إِلَيْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَبْصَارِهِمْ إِلَى قَوْلَهُ: (يَأَعْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَبْصَارِهِمْ إِلَيْ فَيْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَبْصَارِهِمْ إِلَى قَوْلَهُ: (فَأَعْشَيْهُمْ ثَهُمْ لَا يُعِرِّقُ) (يَسَ: ٩) (دلائل النبوة للبيهةي جـ٢ صـ٢٤٩: ٤٧٠)

(١٠) لا تعزن إن الله معنا:

قال تعالى: (إلا نَصُرُوهُ فَقَدْ صَرَهُ اللّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ اللّهِ إِذَ أَخْرَجَهُ اللّهِ اللّهَ إِذَ أَخْرَجَهُ اللّهِ صَمَا فِي الْفَارِ إِذَ مَمَا فِي الْفَارِ إِذَ مَمَا فِي الْفَارِ إِذَ مَمَا فَاللّهُ مَعْمَا فَالْمَارِ إِنَّا اللّهُ مَعْمَا فَاللّهُ اللّهُ مَعْمَا فَأَلْمُ اللّهُ مَعْمَا فَاللّهُ مَعْمَا فَاللّهُ مَعْمَا فَاللّهُ مَعْمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَعْمَا أَلْلُهُ عَلَيْهُ وَكَلّهُمْ اللّهِ مِنْ الْفُلْلُ وَكُلّهُمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَعْمَا وَعَلَيْهُمُ اللّهُ مِنْ الْفُلْكُمْ وَاللّهُ مَعْمَا اللّهُ مَعْمَا اللّهُ مَعْمَا اللّهُ اللّهُ مَعْمَا اللّهُ مَعْمَا أَوْلَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُلّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْمَا أَوْلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَعْمَا اللّهُ مَعْمَا أَوْلِكُمْ وَاللّهُ اللّهُ مَعْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عَن أَنَسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعٌ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَرَأَيْتُ أَثَارَ الْمُشْرِكِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه لَوْ أَنْ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَانَا، قَالَ مَا طَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا (البخاري حديث٤٦٦٣)

(١١) استجابة ريانية عاجلة:

عن الْبَرَاء رَضَي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لِمَّا أَقْبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَة تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بَنْ مَالِكِ بَنْ حَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاخَتْ بِهُ فَرَسُهُ، قَالَ: ادْعُ اللَّهُ لِي وَلاَ أَضُرُكَ، فَدَعَا لَهُ، قَالَ: قُعَطش رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ، قَالَ: فَعَطش رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بَرَاعِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فَيه كُثْبَةً فَشَربَ حَتَّى رَضِيتُ (البخاري حديث مِنْ لَبَن قَاتَت قريش قد رصَدت مائة من الإبل لمن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يأسره، فأراد سراقة بن مالك أن يحصل على المكافأة، ولكن الله عليه حال ببنه وبين ما أراد.

((١٣)) اللَّطْقَال بيدالقَّونَ عَنْ نَسِينًا صلى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم:

عن عَيْد الرَّحْمَنِ بْنِ عُوْفِ قَالَ: بَيْنَا آنَا وَاقَفُ فَي الصَّفَ يَوْمَ بَدْر فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شَمَالَي فَإِذَا الصَّفَ يَوْمَ بَدْر فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شَمَالَي فَإِذَا الصَّفَ بَعْرَ مَنْ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةَ أَسْنَانُهُمَا (صَغيرا السَنَ) تَمَنَيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضَّلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَرْنِي أَضَّلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَرْنِي أَصَّلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَرْنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمْ هَلَ تَغْرِفُ أَبَا حَهْلٍ؛ قُلْتُ: نَعْمُ. مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي ۚ قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ اللَّه صَلَى الله عليه وسلم وَالذِي نَفْسِي بِيدِه لِئِنْ رَأْيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ لِئْنُ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ

لتواثيط

منًا (اي الأقرب أجلاً) فَتَعَجَّبْتُ لذَلكَ فَعَمَزْنِي الْأَخَرُ فَقَالَ لِي مثْلَهَا فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظُرْتُ إِلَى آبِي حَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ قُلْتُ: أَلا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَالْتُمَانِي فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرْبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ شُمُّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: أَيْكُمَا قَتَلَهُ وَقَالَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا وَ قَالَا: لَا فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلْكُمَا قَتَلَهُ. (البخاري حديث ٣١٤١)

(١٣) تبيينا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقاء عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَمَا فَتَدَتُّ خَيْبُرُ أَهْدِيَتْ لرَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم شاةً فيهَا سَمَّ فُقَالَ رُسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اجْمَعُوا لى مَنْ كَانَ هَا هُنا مِنْ اليَهُودِ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ لْهُمْ رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم إنى سَائلكمْ عَنْ شَيْء فَهَلَ أَنْتُمْ صَادَقَيٌّ عَنْهُ، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبًا الْقَاسَم، فقالَ لَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسِلم: مَنْ أَبُوكُمُ؟ قالوا: أَبُونا فَلاَنَّ، فَقَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فَلَانُ. فَقَالُوا: صَدَقَتُ وَبَرِرْتُ. فقال: هَل أَنْتُمْ صَادِقَى عَنْ شَيُّءَ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عُنْهُ؟ فَقَالُوا: نَعُمْ نَا أَنَا الْقَاسِم وَإِنْ كُذَّبْنَاكُ عَرَفْتَ كَذَبَنَا كَمَا عَرَفْتُهُ فَي أَبِينًا. قَالُ لَهُمْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهُ وسلم مَنْ أَهْل النار؛ فقالوا: نكونَ فيهَا يَسيرًا ثمُّ تَخْلفُونَنَا فيهًا، فقال لهُمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أَخْسَثُوا فَيِهَا، وَاللَّهَ لَا نَخْلُفُكُمْ فَيِهَا أَبَدًا، ثُمُّ قَالُ لَهُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقَى عَنْ شَيْءَ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَغَمْ فَقَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فَي هَذه الشِّاة سَمًّا فَقَالُوا نَعَمُ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالُوا أَرَدُنَا إِنْ كُنْتَ كُذَابًا نَسْتَرِيحُ مَنْكُ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًا لَمْ يُضرُّك. (البخاري حديث ٣١٦٩)

(\$\frac{1}{2}\$) الله يعضم تيستا صلى الله عليه وسلم عن القالى:

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ غَزْوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ
صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ غَزُوةً قَبْلَ (ناحية) نَجْدُ
فَأَدْرَكُنَا رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في وَادُ
كَثِيرِ الْعَضَاهِ (شَجَرٌ ذات شوك) فَنَزُلَ رَسُولُ اللّهُ
صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْت شَجَرَة فَعَلَّق سَيْفَهُ
بِغُضْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا قَالَ وَتَقْرَقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي
سَنْتَظُلُّونَ بِالشَّجَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي وَأَنَا نَاثُمُ فَأَخَذَ السَّيْفَ
فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَلَمْ أَشْعُرُ إِلَّا
وَالسَّيْفُ صَلْتًا (أي مسلولًا) في يده فقالَ لي مَنْ
وَالسَّيْفُ مَنْ عَنْ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ فَي الْوَادِي

يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ قُلْتُ اللَّهُ قَالَ فَشَامَ السَّيْفَ (أي وضع الرجل السيف في جرابه) فَهَا هُوَ ذَا جَالسٌ ثُمُ لَمْ يَعْرِضُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (أي لم يعاقبه). (البخاري حديث ٢٩١٠ / مسلم حديث ٨٤٣).

(10) الأرض تحت القاعق قسا سلى الله عليه وسلم:
عَنْ أَنْس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلُ نَصْرَانِيًا
فَأَسْلَمَ وَقَرَا ﴿ لَلَهُ عَنْهُ وَالَ عَمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ للنَّبِيُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَادَ نَصْرَانِيًا فَكَانَ يَقُولُ
مَا يَدْرِي مُحَمَّدُ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ فَآمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ
فَأَصْبِحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فَعُلُ مُحَمِّدُ
فَأَصْبِحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فَعُلُ مُحَمِّدُ
فَحَفَرُوا لَهُ فَاعْمَقُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فَعُلُ مُحَمِّدُ هَذَا فَعُلُ مُحَمِّدً وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَقَالُوا عَنْ صَاحِبنَا لَمَا اللَّهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ هَلَوا الله فِي الأَرْضِ مَا اسْتَطاعُوا فَأَصْبِحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَعَلَمُوا الله فِي الأَرْضِ مَا اسْتَطاعُوا فَأَصْبِحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَعَلَمُوا الله فِي الأَرْضِ مَا اسْتَطاعُوا فَأَصْبِحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَعَلَمُوا الله لَيْ اللّهُ مِنْ النَّاسِ فَأَلْقُوهُ (البخاري حديث ٢٦١٧ / مسلم حديث ٢٨١١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الملعون، الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدري إلا ما كتب له، قصمه الله، وفضحه بان أخرجه من القبر بعد أن دُفنَ مراراً، وهذا أمرُ خارجُ عن العادة، يَدلُ كلَّ أحَد على أن هذا عقوبة لما قاله، وأنه كان كاذباً، إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد، إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه ومظهر لدينه ولكذب الكاذب،إذ لم يُمكن الناسُ أن يقيموا عليه الحدُ. (الصارم المسلول لابن تيمية صدا ١١٠).

علو مترالة تعالى: (إِنَّالَة وَمَاتَكَ مُنْ بُصُلُونَ عَلَى النَّه تعالى: وإِنَّالَة وَمَاتَكَ مُنْ بُصُلُونَ عَلَى النَّيْ يَتَأَيُّهُا اللَّه تعالى: (إِنَّالَة وَمَاتَكَ مُنْ بُصُلُونَ عَلَى النَّيْ يَتَأَيُّهُا اللَّه تعالى: (وَمَا اللَّه تعالى: ( وَمَا جَلَ مُنْ اللَّه عَلَيْ اللَّه وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمِيْ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمِيْ عَلَيْكُمْ فَاللَّه وَمَا لَهُ وَمِيْ عَلَيْكُمْ فَاللَّه وَمَا اللَّهُ وَمِيْ عَلَيْكُمْ فَاللَّه وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمِيْ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمِيْ وَمَا لَمُ اللَّه وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمِيْ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمِيْ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمِيْ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمَا لَاللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ وَمِيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ وَمِيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَمَا لِمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ وَمِلْكُونَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى الْمُعْلَى عَلَيْكُمْ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَى الْمُعْلَى عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ع

(۱) عَنْ أَنِسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: أَتَى بَابً الْحَنَّةَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ فَأَسْتَفْتَحُ فَيَقُولُ الْخَارِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدُ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لاَحَدَ قَلْكَ. (مسلم حديث ١٩٧).

(٢) عِن عَبِيْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بِنِ العاصِ قالِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوْضِي مَسِيرَة شَهْر مَاؤَهُ أَبْيَضُ مِنْ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمُسْكِ وَكَيزَانُهُ كَنْجُوم السَّمَاءِ مَنْ شربَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدُا. (البخاري حديث ٢٥٧٩).

(٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُلَا قُولُ اللَّهِ عَرْ وَجَلَ فَي إِبْرَاهِيمَ (رَبِّ إِنهُنَّ أَصْلَلُنَ كَثُيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنَّى فَإِنَّهُ منى)اَلاَيَة وَقال عيسَى عَليْه السِّلام(إنْ تَعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغَفِّرُ لَهُمْ فَإِنْكَ أَنْتَ الْعَزِّينَ الْحِكِيمُ)فُرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمُّ أُمُّتِي أُمُّتِي وَبُكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يًا جَبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُّحَمَّدِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ: اذْهَبْ إِلَى مُحَمُّد فقل إِنَّا سَنرْضِيكَ في أُمِّتك وَلا نَسُوءُك (لنَ نَحْزِيك) (مسلم حديث ٢٠٣).

(٤) عَنْ أنس بْن مَالك قال: قال رَسُول الله صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَكْثُرُ الْأَنْبِيَاءَ تَبَعًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ. (مسلم حدیث ۱۹۲).

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحَدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَشْرًا. (مسلم حديث ٨٠٤)

#### كيف تتصر تبينا صلى الله عليه وسلم؟

أخى المسلم الكريم:

إن لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائل كثيرة يمكن أن نوجزها فيما يلي:

(١) اتباع سُنة نبينا صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأفعال، قدر المستطاع.

(۲) تقديم محبة وطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على كل شيء.

(٣) الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

(٤) الرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام ضد نبينا صلى الله عليه وسلم.

(٥) الدفاع عن أزواج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأل بيته وجميع أصحابه.

(٦) تربية أطفالنا على محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

(V) تحذير الناس من الابتداع في الدين مع بيان خطر البدع.

(٨) ذكر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومواقفه مع أصحاب الديانات الأخرى وكيف أنهم

عاشوا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكان واحد، فلم يجبر أحدا منهم على الدخول في الإسلام، ولم يقتل أحدا منهم بغير حق، ولم يعتد على مقدساتهم، وعاشوا معه في أمان على أنفسهم وأموالهم، وترجمة ذلك إلى لغات عديدة ونشرها في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

(٩) عمل مسابقات في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مع إعداد جوائز قيمة لها.

(١٠) مقاطعة جميع منتجات الدول التي يستهزئ سكانها بنبينا محمد صلى الله عليه وسلمفإنهم يحيون المال حيا جماً، وهذه المقاطعة تكيدهم خسائر فادحة.

(١١) اجتماع رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية للضغط على حكومات هذه الدول، التي ظهر فيها هذا العمل القبيح، من أجل محاكمة هؤلاء المستهزئين، وإصدار قوانين لمنع ذلك في المستقبل. (١٢) يجب على المسلمين الأخذ بأسباب القوة والتقدم العلمي في جميع مجالات الحياة، العسكرية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، فأعداء الإسلام لا يحترمون إلا الأقوياء.

يجب على كل مسلم أن ينضبط بأحكام الشريعة الإسلامية عند التعبير عن غضبه، تجاه ما يقوم به بعض الحاقدين على الإسلام في الدول غير الإسلامية، من عمل أفلام ورسومات، تسيء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو تستهزئ بأحد من الصحابة، أو بأي مظهر أو حكم من أحكام الشريعة الإسلامية المباركة. فلا يجوز الاعتداء، بالقول أو الفعل، على أعضاء البعثات الرسمية لهذه الدول، أو العاملين في بلاد المسلمين، أو في أي مكان في العالم، الذين يستنكرون ما قام به السفهاء في بلادهم من الاستهزاء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم معَاهَدون، فيحرم الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، وذلك لأن الإسلام دين العدل والسلام والأمان. كما يحرم علينا، نحن المسلمين، أن نعاقب شخصا على ذنب ارتكبه غيره. قال الله تعالى: (مَن أَهَدُكُ فَإِنَّمَا يُهُدِّكُ لِفَسِهِ وَمَن صَلَّ فَإِنَّا مَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَى نَعْتُ رَسُولًا) (الإسراء:١٥)، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

# المذهب الوسطي لأبي الحسن الأشعري في توحيد الصفات

استهجان أبي الحسن الأشعري واستنكاره الشديد لتأويلات المعتزلة والجهمية والشيعة والخوارج ومن تبعهم في ذلك من متأخري الأشاعرة

الحلقة الثالثة

أ.د. محمد عبد العليم الدسوقي الاستاذ بجامعة الأزهر

اعداد/

الحصد للله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله رصحية ومن والاه.. وبعد

ذكردا في المرة السابقة أن أبا الحسن الأشعري قد عمد إلى إثبات صعات الله الخبرية من نحو البد والقيضة والعين. إلخ، والفعلية من نحو الاستواد راننزول وانغضب والرضاد إلخ، وانه قصد إلى انوصول إلى ذلك الإتبات عن طريقين

أحدهما: إثباته هذه الصفات والنص عليها صراحة، وثانيهما: – وهو موضوع هذه الحلقة – عن طريق استنكاره على المعتزلة والجهمية والشيعة والخوارج وغيرهم ممن تأولوا هذه الصفات، فحالوا بتأويلاتهم الباطلة دون إثباتها.. وأقول وبالله التوفيق:

إنه وعلى نحو ما جاء إثبات أبي الحسن الأشعري لصفات الخالق، فيما نطق به بصريح الأشعري لصفات الخالق، فيما نطق به بصريح العبارة.. جاء الإنكار منه على نفيها بتأويل أو تعطيل، أيضاً بصريحها.. فقد أنكر على من تأوّل النزول، وأنكر على من تأوّل الفوقية، وأنكر على من تأوّل البد والعين، وأنكر على من تأوّل البجيء والإتيان، وأنكر على من تأوّل الوجه بالذات.. كما شدد النكير في غير ما مرة على من تأوّل الاستواء بالاستيلاء أو القهر أو القدرة، وجاء كل ذلك منه بادلة النقل والعقل..

ومن ذلك قول الأشعري: «وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قول الله تعالى: «الرحمن على العرش استوى» (طه/٥)، أنه (استولى) و(ملك) و(قهر) و(أن الله - تعالى - في كل مكان)، وجحدوا أن يكون الله عز وجل مستو على عرشه كما قال أهل الحق.. وذهبوا

في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروه لما كان هناك فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله تعالى قادر على كل شيء، والأرض لله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم.. ولو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء وهو تعالى مستو على الأشياء كلها، لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار، لأنه مستول عليها.. وإذ لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش والأخلية تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - لم يجز أن يكون تعالى الله ووجب أن يكون معنى الاستواء للها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يضتص بالعرش لعظمته دون الأشياء كلها.".

قال: "وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله تعالى في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية، وهذا خلاف الدين، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.. ويقال لهم: إذا لم يكن مستوياً على العرش بمعنى يخص العرش دون غيره - كما قال ذلك أهل العلم ونقلة الأخبار وحملة الأثار - وكان الله عز وجل في كل مكان، فهو تحت الأرض التي السماء فوقها، وإذا كان تحت الأرض والأرض فوقه والسماء فوق الأرض.. فإن في هذا ما يلزمكم أن تقولوا لأجله: إن الله تحت التحت وألاشياء تحته، وفي هذا ما هو فوقه وفوق ما هو فوقه وفوق ما هو تحته، وهذا هو المحال والمتناقض، تعالى ما هو تحته، وهذا هو المحال والمتناقض، تعالى

and the second of the second of the

الله عن ذلك علواً كبيراً».(الإبانة ص ٩٢) دلائل إنكار الأشعري على طريقة متأخري الأشاعرة؛

ومن دلائل إنكار أبي الحسن الشديد على طريقة متأخري الأشاعرة - المتبعة إلى الآن في تفصيل نعوت السلب والمفضية إلى نفى ذاته تعالى وما ثبت بحقه من صفات الفعل والخبر لاسيما صفة استوائه سبحانه على عرشه - ما نسبه في (المقالات) ص ١٥٥، ١٥٦ إلى المعتزلة على سبيل الاستهجان، فقد نقل عنهم قولهم: «إن الله واحد.. ليس بجسم ولا شبح ولا جثة، ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص، ولا جوهر ولا عرض، ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا محسة، ولا بذي حرارة ولا برودة.. وليس بذي أبعاض وأحزاء وحوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشيمال وأمام وخلف وفوق وتحت.. ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدِّثهم، ولا يوصف بأنه متناه.. وليس بمحدود.. ولا تحيط به الأقدار ولا تحجيه الأستار، ولا تدركه الحواس ولا يقاس بالناس.. لا تراه العيون ولا تدركه الأبصار ولا يُسمع بالأسماع».

ولكون قصدهم من وراء كل هذا النفي المفصل: تعطيل أفعاله تعالى وصفاته الخبرية.. ولكونه يمثل غير طريق المؤمنين، عقب الأشعري عليه بقوله: «فهذه جملة قولهم في التوحيد، وقد شاركهم في هذه الجملة: الخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الشيعة، وإن كانوا للملة التي يظهرونها ناقضين ولها تاركين».

انكار الأشعري على المتأولة:

وكان مما استنكره الأشعري بشدة على المتأولة، تأويلهم اليد بالنعمة؛ حيث قال ما نصه: «وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب، أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويعني به النعمة، وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوماً في كلامها ومعقولاً في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: (فعلت بيدي) ويعني: النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى: «بيدي» (ص/ ٥٧)

النعمة، وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: (لي عليه يدي)، بمعنى: (لي عليه نعمتي).. لأنه إن روجع في تفسير قوله تعالى: «بيدي» بـ «نعمتي» إلى الإجماع، فليس المسلمون على ما ادَّعى متفقين، وإن روجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل: (بيديً) يعني (نعمتيً)، وإن لجأ إلى وجه ثالث سالناه عنه ولن يجد له سبيلاً». [الإبانة ص٩٩].

وبعد إثباته ما أتى به القرآن في قوله تعالى: «خلقت بیدی».. (ص/ ۷۰) ووجوب حمله – بموجب القرائن - على ظاهره، وبعد أن أحال أن تكون بمعنى (نعمتي)، قال أبو الحسن الأشعري: «فإن قال قائل: إذا ذكر الله عز وجل (الأيدي) -يعنى في قوله تعالى: «مما عملت أيدينا» (يس/ ٧١) - وأراد (بدين)، فما أنكرتم أن يذكر (الأيدى) وبريد (بدا) واحدة؟، قبل له: ذكر تعالى (أبدى) وأراد (يدين)، لأنهم أجمعوا على بطلان قول من قال: (أبدى كثيرة)، وقول من قال: (بدا واحدة)، فقلنا: (بدان)؛ لأن القرآن على ظاهره، إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر، فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى: «عملت أيدينا» (سس/ ۷۱) وقوله تعالى: «لما خلقت بيدى» (ص/ ٧٥) على المجاز؟ قبل له: حُكم الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته، ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة اله [الإبانة ص١٤٧].

#### نقد الأشعري للمعتزلة

وكان مما عابه الأشعري كذلك على المعتزلة – ومن قال بقولهم – ما نقله عنهم في (المقالات) من الزعم بـ «أن لله وجهاً هو هو» [ومدعي هذا هو: رأس المعتزلة أبو الهذيل العلاف]، مبررين ذلك بـ «أن العرب تقيم الوجه مقام الشيء، فيقول القائل: (لولا وجهك لم أفعل)، أي: (لولا أنت لم أفعل)، وهذا قول النظام وأكثر معتزلة البصريين وقول معتزلة البغداديين»[مقالات الإسلاميين ص والمنظر ١٨٥ وينظر ٢١٥: ٢٤٤]، وهو عينه قول متأخري الأشاعرة بعد تعطيلهم صفة الوجه وتاويلها بالذات.

ومما نقله عنهم كذلك مع شدة استنكاره له، تأويلاتهم الباطلة بشأن صفتى (العين) و(اليد) في حقه تعالى، حيث قال بنفس المصدر ص ١٩٥:

«وأجمعت المعتزلة بأسرها على إنكار (العين)
و(اليد)، وافترقوا في ذلك على مقالتين: فمنهم من
أنكر أن يقال: (لله يدان)، وأنكر أن يقال: (إنه ذو
عين، وإن له عينين)، ومنهم من زعم أن لله يدأ
وأن له يدين، وذهب في معنى ذلك إلى أن اليد
نعمة، وذهب في معنى العين إلى أنه أراد: العلم
وأنه عالم، وتأول قول الله تعالى: «ولتصنع على
عيني» (طه/ ١٤)، أي: بعلمي».. وقد سبق ذكر رده
على ذلك، وسوقه إجماع أهل السنة وسلف الأمة
على خلافه.

#### استنكار الأشعري على النفاة:

ويواصل أبو الحسن الأشعري استنكاره الشديد على المعتزلة النفاة و- بالطبع - من قال بقولهم، فيُقصح في (المقالات) ص ٢١٨ عن أنها: «تأولت (اليد) بمعنى النعمة، وتأولت قوله تعالى: «تجري بأعيننا» (القمر١٤)، أي: في قوله تعالى: «أن تقول نفس يا حسرتا في قوله تعالى: «أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» (الزمر: ٥٦)، أي: على ما فرطت في جنب الله» (الزمر: ٥٦)، أي: وأما (الوجه) فإن المعتزلة قالت فيه قولين: قال بعضهم وهو أبو الهذيل: وجه الله هو الله، وقال غيره: معنى قوله: «ويبقى وجه ربك» والرحمن/ ٢٧)، ويبقى ربك، من غير أن يثبت وجهاً».

وكان مما قاله بنفس المصدر ص ٩٧: «ونَفى الجهمية أن يكون لله تعالى وجه»، في إشارة منه رحمه الله إلى تشابه من يفعل ذلك أيًا ما كان، بمن ينكر سمع الله وبصره وعلمه وقدرته، وإشارة منه كذلك إلى تشابه من ينكر صفاته تعالى ويعطلها بزعم تنزيهه تعالى عن مشابهة الحوادث، بالمجسمة والمشبهة الذين لم يتصوروا في صفات الله إلا ما يكون منها للمخلوقين، ومن كلامه الصريح في ذلك قوله في المقالات في ٢١٧: «قالت المجسمة: (له يدان ورجلان ووجه وعينان وجنب)، يذهبون إلى الجوارح والأعضاء».. وكان مما ذكره وعقب به مباشرة على مقولة المجسمة السالفة الذكر،

قوله - في معتقد أهل السنة والجماعة وما أجمعوا عليه في ذلك -: «قال أصحاب الحديث: لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عز وجل، أو جاءت به الرواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول: (وجه بلا كيف، ويدان وعينان بلا كيف)»أ.ه.

وقد أوضح الحافظ الذهبي في العلو ص ١٥٩ أن الأشعري في المقالات ص ٢٩٠ "ذكر في المقالات ص ٢٩٠ "ذكر ألى أن قال: (ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: جملة قولهم: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبما جاء عن الله، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئاً، وأن الله على عرشه كما قال: «الرحمن على العرش استوى» (طه/ كما قال: «الرحمن على العرش استوى» (طه/ (ص/٧٠)، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج". إلى آخر ما قرره الأشعري رحمه الله.

#### العلو عند الأشعري:

كما أوضيح الذهبي بنفس الصفحة والتي تليها، أن أبا الحسن "ذكر في هذا الكتاب المذكور -ص ۲۱۸،۲۱۰ نحوا من ذلك - في باب: (هل الباري تعالى في مكان دون مكان، أم لا في مكان، أم في كل مكان)، فقال: (اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة، منها: قال أهل السنة أصحاب الحديث: إنه ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وإنه على العرش كما قال: «الرحمن على العرش استوى» (طه/ ٥)، ولا نقدم بين يدى الله بالقول، بل نقول استوى بلا كيف، وإن له يدين كما قال: «خلقت بيدي» (ص/ ٧٥)، وإنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث)، ثم قال: (وقالت المعتزلة: استوى على عرشه، بمعنى: استولى، وتأولوا اليد بمعنى النعمة، وقوله: «تجرى بأعيننا» (القمر / ١٤) أي: بعلمنا، والجنب بمعنى: الأمر، وقالوا في قوله: «أن تقول نفس يا حسرتا على فرطت في جنب الله» (الزمر/ ٥٦)، أي في أمر الله، وقالوا: نفس البارئ هي هو وكذلك ذاته هي هو".

كما أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية كل

ذلك في الحموية [ص ٥٣: ٥٩]. ونقل عن أبي الحسن الأشعري حُل ما يتعلق يتأويلات المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال، وما ذكره رحمه الله نشأن ردها ودحضها.

رسالة الأشعري إلى أهل الثغر:

وقد سقنا قبل، ما قاله في رسالته إلى أهل الثغر ص ٢١٤ وما يعدها، وفيه - يتصرف واختصار -: «وأجمعوا على أن صفته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين، واستدلوا على ذلك بأنه لو لم ىكن له عز وجل هذه الصفات لم يكن موصوفا بشيء منها في الحقيقة، وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له يدين مبسوطتين، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه من غير أن يكون جوارح، وأن يديه تعالى غير نعمته، وأجمعوا على أنه عز وجل يجئ يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها، وليس محيئه حركة ولا زوالا، وإنما يكون المجيء حركة وزوالا إذا كان الجائي جسماً أو حوهراً، فإذا ثبت أنه عز وجل ليس جسما ولا حوهرا لم يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة، ألا تري أنهم لا يريدون بقولهم: (حاءت زيد الحمي) أنها تنقلت إليه أو تحركت من مكان كانت فيه إذ لم تكن جسما ولا جوهرا وإنما مجيئها إليه وجودها به، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس نزوله نقلة؛ لأنه ليس بجسم ولا جوهر، وقد نزل الوحى على النبي صلى الله عليه وسلم عند من خالفنا، وأجمعوا على أنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقوله: (أأمنتم من في السماء أن بخسف بكم الأرض) (الملك / ١٦)، وقال: (الرحمن على العرش استوى) (طه/ ٥) وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر، لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء».

تركية العلماء لأبي الحسن الأشعري:

وهذا بالطبع مذهبه الذي دان الله به ولقى ربه عليه.. وقد شهد له به أئمة الهدى، بقول

ابن تيمية - رحمه الله - في «الموافقات» ٢/ ٨: "الأشعرى بثبت الصفات بالشرع تارة وبالعقل أخرى، ولهذا بثبت العلو ونحوه مما تنفيه المعتزلة، ويثبت الاستواء على العرش، ويرد على من تأوله بالاستيلاء ونحوه"، ويقول بنفس المصدر ٣/ ٢٣٩: "ليس للأشعري في إثبات صفة الوجه والبد والاستواء وتأويل نصوصها قولان، بل لم بختلف قوله أنه بثبتها ولا يقف فيها، بل يبطل تأويلات من ينفيها".. كما شهد للأشعري بذلك ضمن المعاصرين د. محمد أبو زهرة، وكان مما قاله عنه: "أنه بأخذ بظواهر النصوص في الآيات الموهمة للتشبيه من غير أن يقع في التشبيه، فهو يعتقد أن لله وجها لا كوجه العبيد، وأن لله بدأ لا تشبه أبدى المخلوقات" [ينظر (ابن تيمية حياته وعصره) ص ۱۸۹].

موقف الأشعري من المجاز:

وما سبق أن ذكرناه للأشعري وشهد له به السابقون واللاحقون، يؤكد – من دون شك – نفيه للمجاز كلية في أي وأحاديث الصفات؛ لكونه القاضى بصرف الصفات الخبرية وصفات الأفعال عن ظاهر معناها بدون دليل ولا قرينة شرعية أو لغوية أو عقلية أو حالية، والمجاز - كما يَعلمُ ذلك من له أدنى إلمام بقواعد البلاغة - الشيرط فيه وجود أيُّ من هذه القرائن المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظ، وأرى أن هذا أوسط الأراء التي قيلت في إشكالية وجود المجاز في القرآن أو عدم وجوده، حيث أفرط البعض فجنح إلى أن جُل ما في القرآن محمول على المجاز، وغالى أخرون فنفى المجاز عن القرآن كلية، والصواب هو وجوده مع منع إجرائه بالكلية في صفات الله تعالى لعدم وحود القرينة كما أسلفت، وعلى ما هو مفصل في كتابنا (موقف السلف من المحاز في الصفات).

وللحديث بقية بمشيئة الله تعالى. نسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا سبلنا، إنه ولى ذلك والقادر ale.



### من فضائل الحج

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 'من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه". [أخرجه البخاري]

## قال الله تعالى: ﴿ الْحَجُّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا مَّعْلُومَاتُ أَفَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوتَكَ وَلَا حِـدَالَ فِي ٱلْحَبَيُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۚ وَتُكَرَّؤُهُوا فَلِكَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيُّ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِ

الْأَلْبَابِ » [البقرة: ١٩٧].

من سنن وآداب الحج

#### دعاء يوم عرفه (

عن طلحة بن عبيد رضى الله عنه أن النبي صلىّ الله عليه وسلمّ قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قُلْتُ أَنَّا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" [الترمذي وصححه

## من اخطاء الحجيج اعتقاد بعض الناس أن حجه يكون

ناقصًا إذا لم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف عنده، ويدعو، ويستشفع به، والصحيح أن حجه قد تم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه» أبو داود

## مايجتنيه الضحي

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عنَّ شعره وأظفاره" [أخرجه مسلم]

# من هدى الصحابة في العبد

عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: "تقبل الله منا ومنك". [فتح الباري]



#### رفع الصوت عند التلبية

عن زيد بن خالد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتانى جبريل فقال لى: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج". [أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع ٦٧].

### من هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم

#### اخلاص النية في الحج

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث، وقطيفة تساوي أربعة دراهم، أو لا تساوي، ثم قال: "اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة"

[ابن ماجه وصححه الألباني]

#### فضل صيام

#### يوم عرفة

عن أبى قتادة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: "صوم ليوم عرفة بكفر سنتن ماضية ومستقبلة"

[أخرجه مسلم].

#### فضل العشر الأوّل من ذي الحجة عن ابن عباس رضي الله عنهما عز النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أُما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا: ولا الجهاد؛ قال: "ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء ". [أخرجه البخاري]

# رفع الصوت بالتكبير أيام العيد

كَانَ عَمْرُ رَضِّي ٱللهُ عَنْهُ يُكْبِرُ فِي قَبِتَهُ بِمِنِي، فيسمعه أهل السجد فيكترون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج تُعبيرًا. وكانَّ ابنَّ عَمْرٌ يكبر بِمُنِي تَلَّكُ الْأَيَّامِ، وَخُلِفُ ٱلْصِلُواتِّ، وَعَلَى فُراشِهُ، وفي فسطاطه، ومجلسه وممشاه، تلك الأيام جُمِيِّعًا. وكانت ميمونة تكبّر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز لياني التشريق مع الرجال في المسجد. [صحيح البخاري].

فضائل وأحكام

Chil Carlein





أيمن دياب

اعداد/

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

ومن والاه، وبعد: فيا أيها القارئ الكريم اعلم أن أعظم ما تنشرح

به الصدور وتطيب، ذكر الله جل وعلا فهو شفاء للصدور ونور للبصائر واطمئنان للقلوب، قال الله تعالى: «أَلا بِنِكُر الله تَعالى: «أَلا بِنِكُر الله تَعالى: «أَلا بِنِكُر الله تَعالى: " الرعد

.[۲۸/

إن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله تعالى شيء يفوق الحصر، فهو أعظم الذاكرين لربه صلى الله عليه وسلم كان ذاكرا لله جل وغلا مذ أن قال الله له: «يَأَيُّمُ النَّبِيُّرُ وَالله له: «يَأَيُّمُ النِّبِيِّرُ وَالله له: «يَأَيُّمُ النِّبِيِّرُ وَالله له: «يَأَيُّمُ النِّبِيِّرُ وَالله جل وعلا في قيامه وقعوده، في ذهابه وإيابه، في سفره وإقامته، فهو الذي بلغ الغاية في ذكر الله تعالى في الأولين والآخرين. إلا أن كلمة من هذا المحفوظ تلفت الأنظار وتجذب الأسماع لكثرة ترددها وتكرارها ولوجازة لفظها وعظم معناها إنها كلمة (الله أكبر)،

فضائل التكبير الله أكبرُ فطَرةَ الله

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولَ اللَّه صلى الله عَلْيه وسلم يُغيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ رَسُتكَ وَكَانَ رَسُتكَ وَكَانَ رَسُتمَعُ الأَذَانَ فَإِنْ سَمَعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلاَّ أَغَارَ، فَسَمَعُ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ وَسَمَعُ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ وَسَمَ اللَّهُ وَسُلم: «عَلَى الْفَطْرَة» رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْفَطْرَة» رواه مسلم صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة كلمة الفطرة.

الله أكبر كلمة جامعة لمعاني العبودية دالة على أصول عبادة الله تعالى وفروعها. الله أكبر أصدق كلام وأعذبه وأحلاه.

الله أكبر أبلغ لفظ يدل على تعظيم الله تعالى وتمجيده وتقديسه.

الله أكبر كلمة جمعت الخير؛ ففيها الشبهادة لله تعالى بانه أكبر من كل شيء، وأنه سبحانه أجلً من كل شيء، وأنه تعالى أعظم من كل شيء.

فَعَنْ عَدِى بَنِ حَاتِم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حينما دعام إلى الإسلام: «يا عَدِى بْنَ حَاتِم مَا أَفَرُكُ -أي: ما الذي جعلك تهرب وتفر- أَنْ يُقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَهَلْ مَنْ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ، فَهَلْ شَيْءٌ هُوَ إِلاَّ اللَّهُ، فَهَلْ شَيْءٌ هُوَ أَنْ يُقَالَ: اللَّهُ أَخْبَرُ، فَهَلْ شَيْءٌ هُوَ أَكْبَرُ مِنَ اللَّه ؛ صحيح سنن الترمذي ح (٢٩٥٤). بهذا يَبِين لَنَا النبى صلى الله عليه وسلم على بهذا يَبِين لَنَا النبى صلى الله عليه وسلم على

Skill Skil

قال العلَّامة ابن عثيمينرحمه الله-: «يعني أن الإنسان
إذا قالها يغرس له في الجنة غرسًا
في كل كلمة، ومنها أن ذكر الله من أفضل الأعمال
وأوفاها وأحبها إلى الله بل هو من أسباب الثبات
عند اللقاء كما قال الله تعالى: «يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَاسُوا إِذَا

يَسِنُو فِيكَةٌ فَأَقْبُمُوا وَأَذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَهَلَكُمْ لَقُلِحُونَ »

[الأنفال: ٤٥] مثل هذه الأحاديث كلها تدل على
فضيلة الذكر، وأنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر

اللَّهُ أَكْبِرُ مِنْ أَحِبِ الْكَلَّامِ إِلَى اللَّهُ:

الله» شرح رياض الصالحين ح (١٤٤٠).

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى الله أَرْمَعُ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ للله، وَلَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ، وَاللهُ أَرْمَعُ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ للله، وَلَا إِلهَ إِلاَ اللهُ، وَاللهُ أَكْبُرُ. لَا يَضُرُّكُ بِأَيْهِنَّ بَدَأْتَ» رَواه مسلمَ ح (٢١٣٧). قال الإمام الصنعاني-رحمه الله-: «يعني إنما كانت قال الإمام الصنعاني-رحمه الله-: «يعني إنما كانت أحبه إليه تعالى لاشتمالها على تنزيهه، وإثبات الحمد له والوحدانية والأكبرية وقوله لا يضرك بايهن بدأت دل على أنه لا ترتيب بينها ولكن تقديم التنزيه أولى» سبل السلام (٢١٧/٢).

من ضن بالمال أن ينفقه وهاب العدو أن يجاهده والليل أن يكابده فليكثر من قول " سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ":

عُنْ عَبْدِ الله وضِّي الله عنه، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا فَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا فَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا فَسَمَ بَيْنَكُمْ أَزْرَاقَكُمْ وَإِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللهَ يُعْطِي الْمُالَ مَنْ يُحِبُّ فَإِذَا وَمَنْ لاَ يُحِبُّ فَإِذَا أَحْطَاهُ الْإِيمَانَ، فَمَنَ ضَنَّ بِالمَالِ أَنْ يُنْفَقَهُ أَحَبُ مِنْ بِالمَالِ أَنْ يُنْفَقَهُ وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ، وَخَافَ الْعُدُّو أَنَ يُجَاهَدَهُ فَلْيُحْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ للله وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ» صحيح الترغيب والترهيب ح (١٩٧١). وَاللهُ أَكْبَرُ» صحيح الترغيب والترهيب ح (١٩٧١).

عَنْ الْحَارِثُ مَوْلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه يَقُولُ: «جَلَسَ عُثْمَانُ يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعُهُ فَجَاءَهُ الْمُؤْذَنُ فَدَعَا بِمَاء فِي إِنَاء أَظُنَّهُ سَيَكُونُ فِيهِ مُدُّ فَتَوَضَّا ثُمُّ قَالَ رَأَيْثُ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيه وسلم يَتَوَضَّا وُضُوبِي هُذَا ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ تَوَضَّا وُضُوبِي ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَّاةً الطَّهْرِ غُفْرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّيْح، ثُمَّ صَلَّى الطُّهْرِ غُفْرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةً الظَّهْرِ مُثَلَّ مَلَى مَلَّى الْعُصْرَ غُفْرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةً الظَّهْرِ ثُمُّ صَلَّى الْعُصْرَ غُفْرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةً الظَّهْرِ ثُمُّ صَلَّى مَلَى

ماذا تقوم دعوته، إنها تقوم على إفراد الله تعالى بالعبادة وتعظيمه جل وعلا فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء قدراً، وعزة وجلالاً:

الله أكبر عداد للحسنات

عَنْ أَنِي سَعِيدِ الخَدْرِيُ وَأَنِي هَرَيْرَةَ -رَضِي الله عنهماً- أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهُ اصْلَى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهُ اصْلَعَ الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعا أَ «شُبْحَانَ اللَّه وَاللَّهُ أَكْبَرُ» قَمَنْ قَالَ: شُبْحَانَ اللَّهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرِينَ صَيْفَةً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرِينَ سَيِّفَةً، وَمَنْ قَالَ: اللَّهُ عَشْرِينَ سَيِّفَةً، وَمَنْ قَالَ: اللَّهُ إِلاَّ اللَّهُ فَمَثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: لاَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ: لاَ اللَّهُ فَمَثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: لاَ اللَّهُ فَمَثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ عَلَاثُونَ مَنْ مَنْ قَالَ: النَّمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِينَ مَنْ قَالَ نَقْسِهِ كَتَبَتْ لَهُ ثَلاثُونَ حَسَنَةً وَحُطُ عَنْهُ ثَلاثُونَ سَيْئَةً» صَحيح الترغيب والترهيب ح (١٩٥٤).

قال صاحب فيض القدير (٢٦٦/٢) قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعاً»: «فهي مختار الله من جميع كلام الآدميين».

الله أكبر كلمة تنفض الخطايا:

عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ غُصْناً فَنَفَضَهُ فَلَمَّ عِنْتَفَضْ ثُمَّ نَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ ثُمَّ نَفَضَهُ فَانْتَفَضَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّ سُنْحَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُبُرُ تَنْفُضُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ تَنْفُضُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا » وعند الترمذي الفُظ «لَتُسَاقطُ مَنْ ذُنُوبِ العَبْد كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» صحيح الترغيب والترهيب ح (١٥٧٠).

الله أكبر غرس الجنة:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَرَّ به وَهُو يَغْرِسُ غَرْسًا فَقَالَ:«يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الَّذِي تَغُرِسُ». قُلْتُ غَرَاسًا لى. قَالَ:«أَلاَ أَذُلُكُ عَلَى غَرَاسًا لى. قَالَ:«أَلاَ أَذُلُكُ عَلَى غَرَاسًا لى. قَالَ:«أَلاَ أَذُلُكُ عَلَى غَرَاسً حَيْرِ لَكَ مِنْ هَذَا»؟ قَالَ: بَلِّى يَا رَسُولَ اللَّهُ. قَالَ: «قُلْ سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ يُغْرَسُ لَكَ بِكُلُّ وَاحِدَة شَجَرَةٌ فَى اَلْجِنَةٍ، وَسَحِيح الترغيب والترهيب حَ (١٥٤٩).

وَعَنِ أَبْنَ مَسْغُودِ رضي الله عَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّه عليه وسلم: «لَقيتُ إِبْرَاهِيمَ ال لَيْلَةَ أَسْرِيَ عِلَيْهَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَقْرِيُّ أُمْتِكَ مَنَى السَّلاَمَ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ اللَّهُ، وَانْجَهَا قَيعَانُ، وَأَنُ عَرَاسَهَا سُبْحَانَ اللّه، وَالْحَمْدُ لَلّه، وَلاَ إِلَه إِلاَ اللّهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُهُ الصحيحة ح (١٠٥٠)، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ في الْجَنَّة قيعانًا فَأَكْثرُوا مِنْ غَرْسَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّه وَمَا غَرْسُهَا قَالَ: " شَبْحَانَ اللّه، وَلاَ إِله إِلاَ اللّهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبُرُ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبُرُ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبُرُ اللّهُ وَاللّهُ أَلْمُ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبُرُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ أَلْهُ أَلُولُ اللّهُ أَلَيْ أَلّهُ أَلّهُ اللّهُ أَلَاهُ أَكْبُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَلْهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَلّهُ أَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَلِهُ إِلّهُ إِللّهُ إِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَلّهُ اللّهُ اللّهُ أَلُولُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



الْغُرْبَ غُفْرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَصْرِ ثُمُّ صَلَّى الْغَضْرِ ثُمَّ صَلَّى الْغَضْرِ ثُمَّ صَلَّى الْغَضْرِ ثُمَّ صَلَّاةِ الْغَصْرِ ثُمَّ الْغَرْبِ ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيتَ يَتَمَرَّغُ لَيْلَتَهُ ثُمَّ إِنَّ قَامَ فَتَوَضَّا وَصَلَّى الصَّبْحَ غُفْرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاة الْمُثَاءُ " وَهُنَّ الصَّبْحَ غُفْرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاة الْعَشَاء " وَهُنَّ الصَّبْحَ غُفْرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاة الْعَشَاء " وَهُنَّ الصَّبْحَاتَ يُذْهِبْنَ السَّبِقَاتِ " قَمَا الْبَاقِيَاتُ يَا عُثْمَانُ ؟ قَالَ: قَمَا الْبَاقِيَاتُ يَا عُثْمَانُ ؟ قَالَ: (هُنَّ لَا إِللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَاللَّهُ أَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعْدِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّهْدِينِ حَلَى وَلَا قُولًا إِللَّهِ إِللَّهُ )» صحيح الترغيب والترهيب ح (٣٦٦).

الله أكبر تثقل الميزان:

عُنْ أَبِي سَلْمَى رضي الله عنه، رَاعِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «بَخ بَخ، مَا أَثْقَلَهُنْ فِي الْمِيزَانِ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَسُلْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، وَاللّهُ اللّه، وَالتّرهيب وَالْحَمْدُ لله، وَالتّرهيب ح (١٥٥٧).

الله أكبر جنة من النيران:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا جُنْتَكُمْ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَمَنْ عَدُوَّ قَدْ حَضَرَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يَا رَسُولَ الله، أَمَنْ عَدُوَّ قَدْ حَضَرَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يَا رَسُولَ الله، وَالْحَمْدُ للله، وَالْحَمْدُ للله، وَالْحَمْدُ للله، وَالْحَمْدُ للله، وَالْحَمْدُ للله، وَلا الله، وَالله وَالله أَكْبَرُ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقَيَامَة مُجَنَّبَاتٍ وَمُعَقَبَاتٍ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ» صحيحً الترغيب والترهيب ح (١٥٩٥). قوله صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا جُنْتَكُمْ» أي وقايتكم من نار جهنم فيض القدير (٥٠٠/٣).

قول الله أكبر مائة مرة تعدل لك مائة بدئة مقلدة متقبلة:

عَنْ أُمِّ هَانِيْ بِنْتِ أَبِي طَالِب رضي الله عنها - قَالَتْ: 
«مَرَّ بِي ذَاتَ يَوْم رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم 
فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّه إِنِي قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ أَوْ كَمَا 
قَالَتْ فَمُرْنِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ وَأَنَا جَالِسَةٌ قَالَ: سَبِّحِي اللَّهُ 
مَائَةَ تَسْبِيحَةً فَإِنَّهَا تَعْدَلُ لِكَ مَاثَةً رَقْبَة تُعْتقيبَهَا مِنْ 
وَلَد إِسْمَاعِيلٌ وَاحْمَدِي اللَّهُ مَاثَةَ تَحْمَيدَةَ تَعْدَلُ لَكَ 
مَائَةَ فَرَسَ مُسْرِجَة مُلْجَمَة تَحْملِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلُ 
مَائَة فَرَسَ مُسْرِجَة مُلْجَمَة تَحْملِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلُ 
اللَّه وَكَثَرِي اللَّه مَاثَةَ تَكْتَبِرة فَإِنَّهَا تَعْدَلُ لَك مَائَةً 
مَقَلَدُة مُقَلِّدة مُتَقَبِّلَة» قَالَ اثِنْ خُلَفَ: أَحْسِبُهُ قَالَ تَمْلُ 
مَا بَيْنَ السَّمَاء وَ الأَرْضِ وَلَا يُرْفَعُ يُومُنَذَ لَأَحَد عَمَلُ إِلَّا 
مَا بَيْنَ السَّمَاء وَ الأَرْضِ وَلَا يُرْفَعُ يُومُنَذَ لَأَحَد عَمَلُ إِلَّا 
قَلْتُ: وَلِلتَّكَبِيرِ فَضَائلَ لَا تَكاد تحصى ذكرت منها 
قَلْتُ: وَلِلتَكْبِيرِ فَضَائلَ لَا تَكاد تحصى ذكرت منها

الشئ اليسير تذكيراً بفضلها وعظم أجرها هذا في سائر العام ويزداد هذا الفضل وكذا الأجر في تلكم الأيام التي فضلها الله على أيام العام فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلاَ أَحَبُ إلَيْهِ مِنَ الْغَمَلِ فيهِنَ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْغَشْرِ» صحيح الترغيب ح (١٢٤٨). بل فضلها على أيام الدنيا جميعاً عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل أيام الدنيا العشر»—يعني عشر ذي الحجة—. صحيح الترغيب ح (١١٥٠).

#### أحكام التكبير

أولاً: مشروعية التكبير: اتفق الفقهاء على مشروعية التكبير في العيدين في الغدو إلى الصلاة، وفي إدبار الصلوات أيام الحج. أما التكبير في الغدو إلى صلاة العيد: قال الجمهور: يكبر في المنازل والمساجد والأسوق والطرق أي عند الغدو إلى الصلاة جهراً، إلى أن تبدأ الصلاة، لما فيه من إظهار شعائر الإسلام، وتذكير الغير. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (١٤٠٦/٢).

لذلك فالتكبير ينقسم إلى قسمين:

(١) مطلق.

(٢) مقيد.

فُالْطلق: في عيد الأضحى: من أول عشر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق.

قَالَ الإمام البخاري – رحمه الله –: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةً يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعُشْرِ يُكَبِّرُانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا " الإَرواء حَ (٦٥١).

وعن يزيد بن أبّي زَياد -رحمه الله-قال: "رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدًا ، أو اثنين من هؤلاء الثلاثة . ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله العيدين للفريابي (ص ١١٩).

وعن ميمون بن مهران -رحمه الله- قال: "أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير" انظر: فتح الباري لابن رجب (٩/٩).

والمقيد: في عيد الأضحى: في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع، وفعل الصحابة. انظر "مجموع الفتاوى" (٢٢٠/٢٤)، و"الشرح الممتع" (٢٢٢/٥).



رُدُّ» مُتَّفَقُ عَلَيه، ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الإتباع، وعدم الابتداع في الدين. وبالله التوفيق.

وقال العلامة الألباني-رحمه الله-:" ومما يحسن التذكير بهذه المناسبة أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الإجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله الناس" (الصحيحة:١/١٨١).

#### رابعا: التكبير فيصلاة العيد:

صلاة العيد ركعتان، لحديث أبْن عُمَرَ رضى الله عنه قَالَ: «صَلَاةُ السُّفُرِ رَكْعَتَان، وَصَلَاةُ الأَضْحَى رَكْعَتَان، وَصَلَاةُ الْفَطْرِ رَكْعُتَانٍ، وَصَلاةً الْجِمُعَة رَكْعَتَانٍ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لسَانَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم» (صحيح سنن ابن ماجه) (٢٣٨/١)، يُكبِّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، فعن عُمْرو بْن عَوْف عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه:«أَنَّ رَسُولِ اللَّه صلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُبِّرٌ فِي الْعَيْدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولِي وَحُمْسًا في الأخرة "صحيح سنن ابن ماجه" (٤٠٧/١). قال الإمام التَّرْمذي -رحمه الله-: "سَالَت مُحَمِّدًا يَعْنى الْبُخَارِيِّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَيْسَ في الْبَابِ شَيْءٌ أَصْحُ مَنْ هَذَا وَبِهِ أَقُولُ". زاد المعاد (١/ ٤٤٤).

وقال الإمام البغوي-رحمه الله-: «وَهَذَا قُوْلَ أَكْثَر أَهْل الْعلْم مِنَ الصَّحَابَة، فَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُ يُكَبِّرُ في صَلاةً الْعَيدَ فَي الأُولَى سَبْعًا سوَى تُكْبِيرَة الافتتَاح، وَفي الثَّانيَةُ خُمْسًا سُوَى تُكْبِيرَةِ الْقَيَامُ قَبْلُ الْقَرَاءَةُ، رُويَ ذلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنَ عُمَرَ، وَأَبْنِ عَبَّاسَ، وَأَبِي هُرُيْرَةً، وَأَبِي سَعِيدِ الخَدْرِيِّ، وَهُوَ قُوْلَ أَهْلِ الْمُدَينَة، وَبِه قَالَ الزَّهْرِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَالك، وَالْأُوْرَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقٍ» شَرِح السِنة (٢٠٩/٤) ط. المكتب الإسلامي.

ويستحب بين كل تكبيرتين أن يقول:(سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم) لما ورد عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «يُيْنَ كُل تَكْبِيرَتَيْنِ حَمْدٌ للله سيحانه ، وَثَنَاءً عَلَى الله ، حسنه العلامة الألباني في "القول البديع".

والحمد لله رب العالمان

قلتُ: ويهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصبح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما البوم الثامن وما قبله إلى أول الشبهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد لما تقدم. انظر: مجموع فتاوي ابن باز .(11/11).

وقد اختلف العلماء في محل هذا التكبير المقيد، هل هو قبل الاستغفار وقبل «اللهم أنت السلام ومنك السلام»، أو يعدهما؟

والصحيح بعدهما لأن الاستغفار، وقول: «اللهم أنت السلام» مقدم؛ لأن الاستغفار وقول: «اللهم أنت السلام» ألصق بالصلاة من التكبير، فإنّ الاستغفار يسنَ عقيب الصلاة مباشرة؛ لأن المصلى لا يتحقق أنه أتقن الصلاة، بل لا بد من خلل، ولا سيما في عصرنا هذا، فالإنسان لا يأتيه الشيطان إلا إذا كبّر للصلاة. انظر: "الشرح الممتع" (٢١٩/٥).

سَائِرُ الْمَدَاهِبِ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ سُنَّةَ أَوْ سُنَّةً مُؤَكَّدَةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبَ. انظر: الموسَوعة الفقهية الكويتية (YO. /YV)

ثالثًا: صفة التكسر: قد ثبت عن الصحابة أكثر من صيغة منها أثر ابن مسعود رضى الله عنه: " أنه كان يكبر أيام التشريق: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلله الْحَمْدُ» "صحيح. أنظر: الإرواء تحت ح (١٥١).

وأما ما زاده العامة في هذا الزمان على التكبير مما هو مسموع ومعروف، فمخترَع لا أصل له، قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: " وَقُدْ أُحْدِثُ فِي هَذَا الزَّمَان زِيَادَةً في ذَلكَ لا أَصْل لَهَا" الفتح (٣٦/٢). قلتُ: ويرفع الرجال أصواتهم بالتكبير دون النساء فلا يشرع في حقهن الرفع، مع مراعاة أن يكبر كل شخص بنفسه، مع الابتعاد عن التكبير الجماعي سواء كان في التكبير المطلق أو المقيد.

وأما فعل ابن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهم-أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فالمراد أن الناس يتذكرون التكسر فبكبر كل واحد بمفرده، وليس المراد التكبير الحماعي بصوت واحد فإن هذا غير مشروع.

وقد سئلت اللجنة الدائمة (٣١٥/١٠) الفتوى رقم (٩٨٨٧) عن حكم التكبير الجماعي:

فأجابت: التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنْهُ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثُ فَي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ

# دراسات شرعية ما بين المسلحة الـ المسلحة الـ المسلحة الـ السياق في فهم النص

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، وبعدُ:

ذكرنا أن الشريعة مبنية على مراعاة المصالح، وأنها نظام عام لجميع البشر يكفي حاجات الناس المتعددة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ لأنها مراعى فيها مجرى العوائد المستمرة، وأن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد، ليس اختلاف العوائد، الشرعي نفسه، بل عند اختلاف العوائد، ترجع كل عادة إلى أصل شرعي يُحكم بها عليه.

فالشريعة وُضعت لمصلحة العباد في العاجل والآجل معًا، في الدنيا والآخرة، من التزام ما شرّعه لنا الله سبحانه وتعالى.

وليس معنى مراعاة المصالح والمقاصد، أن نعتبر أنهما أساس الشرع، أو أن نجعل العقل هو المعيار في تحقيق المصالح من عدمها، فهذا سيؤدي إلى تفلت الناس من الشرع، ويسيرون في الدنيا بحسب ما تراه عقولهم وأهواؤهم أن فيه مصلحة لهم.

ولو سلمنا - جدلاً - أن هذا يؤدي إلى مصلحة العباد في الدنيا، فإنه لا يؤدي إلى ذلك في الآخرة؛ لأن هناك ارتباطًا وثيقًا بين مصلحتي الدنيا والآخرة، فالمصالح في العاجل لا تتحقق إلا بما تتحقق به المصالح في الآجل.

يقول الشاطبي: «المصالح المجتلبة شرعًا والمفاسد المستدفعة إنما تُعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية...

فإن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين من دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادًا لله، وهذا المعنى الدا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: «وَلَو اتَّبُعَ الْحَقُ الْمُواءَ مُمْ مُهُمْ الْهَاكِتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ وَمَن مِنْهِيكَ » [المؤمنون: ١٧]. (الموافقات: ٦٣/٢، ٢٤).

و إلا فما الفارق بيننا وبين الناس قبل نزول الشرع، فالإنسان كان يشرع لنفسه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعقله وبما يراه مصلحة،

فادى ذلك إلى شقائه حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فبين للناس ما يؤدي إلى المصلحة الحقيقية، التي يعلم الله وحده السبيل إليها، ويجهل سبيلها الإنسان، الذي قد يسلك إلى شقائه وهلاكه ظانًا لضعفه وقصور إدراكه أنه يسلك إلى المصلحة والطمانينة.

لكن بعض المفكرين المعاصرين يتوسع في أمر المصلحة توسعًا مخلاً، متاثرًا في ذلك بمؤثرات كثيرة، منها الثقافة الغربية، والعلمانية، والليبرالية، وغيرها، وخاصة في نظر هؤلاء للتشريع وللمرأة.

فهذا الغلو في المصلحة وجعلها هي الأساس للحكم على أي أمر، يجعل العقل هو الحاكم على الشرع فيدرس الواقع دراسة عقلية، وتدرس جوانب المصلحة والمفسدة فيه، ثم يكون حكم الشرع في ذلك الواقع بحسب المصلحة كان ذلك الأمر أو الواقع علب المصلحة كان ذلك الأمر أو الواقع مشروعًا، وإذا غلب جانب المفسدة كان الكعكس.

وهذا سيؤدي إلى استبعاد أحكام الشريعة التي لا توافق أهواءهم أو عقولهم، ويسوغون لذلك بكلام مزخرف من أن المجتمعات تتغير وتتبدل مما يستدعي تطور الأحكام لتجاري المجتمعات، فالمنهج الإسلامي الذي يصلح لجماعة ما أو زمان ما لا يصلح لكل جماعة وكل زمان، فإذا لم تتطور الشريعة تصبح جامدة وغير صالحة. [مقدمة الموافقات لمشهور بن حسن بتصرف].

#### مثال ذلك:

في كتاب «الحريات العامة في الدولة الإسلامية» يتكلم المؤلف عن تولي المرأة الإمامة العظمى، فيقول: ولقد استند المجيزون إمامة المرأة الولاية العظمى إلى أن عمومات الإسلام تؤكد المساواة بين الذكر والأنثى، وأن الحديث المذكور (يقصد حديث: "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" صحيح البخاري). لا يمثل اساسا صالحًا لتخصيص عموم المساواة، ذلك أن الحديث المذكور ورد بخصوص حادثة معينة صورتها أنه لما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى فارس مات، وأن قومه ولوا ابنته مكانه، قال عليه السلام

# شرعية والمصلحة الموهومة

متولي البراجيلي

اعداد/

ذلك القول تعبيرًا عن سخطه على قتلهم رسوله إليهم، فالحديث لا يتعدى التعليق على الواقعة المذكورة..

ثم قال: خاصة وأن علماء الأصول لم يتفقوا على أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب..

ثم قال: فضلاً عن ظنية الحديث من جهة السند». ص١٢٩).

وقد اعتمد الكاتب في دعواه على أمور: 📗

١- عمومات الإسلام تؤكد المساواة بين الذكر
 الأنثى.

 ٢- الحديث المذكور خاص بواقعة معينة فقط وهي تولى ابنة كسرى للحكم.

"- عدم الاتفاق على أن العبرة لعموم اللفظ وليست لخصوص السبب.

٤- أن الحديث ظنى من جهة السند.

أما بالنسبة للرد على النقطة الأولى: فالذكر والأنثى أصل خلق الإنسان: « يَتَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُمْ مِن 
ذَكَرُ وَأُنثَى الحجرات: ١٣].

والله تعالى سوَّى بينهما في أصل التكاليف والجزاء: «أَنِّ لَا أَضِيعُ مَلَ عَبِلِ مِنكُمْ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْنَّ مِّمُكُمُّم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْنَّ مِّمُكُمُّم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْنَّ مِّمُكُمُّم مِن بَعْضَ الله 190].

وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما النساء شقائق الرجال». [صحيح أبى داود والترمذي وغيرهما].

هذا على العموم فهما يتساويان في الحقوق والواجبات، إلاً ما خرج من هذا العموم بدليل؛ كجعل القوامة للرجل على المرأة، والتفرقة بينهما في الميراث، وفي الشبهادة، وصلاة الجمعة والجماعات، وفي حق الطلاق... إلى غير ذلك.

فهذا وغيره يخرج من العموم؛ لأن المشرع واحد، فالذي أمر بالعموم هو الذي خصص، فالواجب الطاعة في الحالتين، والشريعة كلها عدل، تعطي كل أحد ما بستحقه.

فهذا الكلام يصح إذا ثبت أن الحديث واقعة عين، أي لا يعمم على غيره من وقائع، وإنما هو مقصور

على ما قيل فيه.

والأصل أن النصوص عامة، ومن ادَّعى أن الحديث خاص بواقعة معينة لا يتعداها مطالب بالدليل، فكيف إذا ورد في بعض روايات الحديث ما يفيد العموم.

فورد في سبن الترمذي بسنده عن أبي بكرة رضي الله عنه، قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لما هلك كسرى، قال: من استخلفوا؟ قالوا: ابنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».

قال أبو بكرة رضي الله عنه: فلما قدمت عائشة -يعني البصرة - ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به. وفي رواية: فعرفت أن أصحاب الجمل لن يفلحوا. [صحيح سنن الترمذي وغيره].

ولاً شك كما هو معلوم أن راوي الحديث أدرى به، فهو الذي شهد سبب ورود الحديث، ويعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه.

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن التين: احتج بحديث أبي بكرة من قال: لا يجوز أن تُولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور. [فتح الباري: ٥٦/١٣].

وقال الخطابي: في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء. [عمدة القاري ٥٩/١٨].

النقطة الثالثة: قوله: عدم الاتفاق على أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب.

فالجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب من وجهين:

الأول: أن الحجة في لفظ الشارع لا في سببه.

الثاني: أن أكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة، كورود حكم الظهار في أوس بن الصامت، وحكم اللعان في شأن هلال بن أمية، والفدية في شأن كعب بن عُجَرَة، وغير ذلك.

فلق كان السبب الخاص يقتضي قصر الحكم عليه، لما عمت هذه الأحكام، وهذا باطل بل من الأدلة ما يؤيد أن العبرة بعموم اللفظ.

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رجلا

أصاب من امرأة قُبلةً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخيره فأنزل الله تعالى: « وَأَفِي الْمَلَوْهَ طَرَقِ النَّهَارِ وَزُّفُنَا فِنَ الْبُيلِ إِنَّ الْمَسَنَتِ يُذْهِنَ السَّيَاتِ » [هود: 116]. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذاً؟ قال: لجميع أمتي كلهم، وفي رواية: لمن عمل بها من أمتي. [متفق عليه].

فالصحابي يسأل هل الأمر مقصور علي؛ لأني سبب نزول الآية، وسبب ورود الحديث، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم موضحًا بأن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب.

ولأن هذا هو الأصل، فالمشرع إذا أراد قصر الحكم بين ذلك، لأن هذا هو خلاف الأصل كما في قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عن الواهبة: وَأَثَرُا مُؤْمِنَةً للنبي صلى الله عليه وسلم عن الواهبة: وَأَثَرُا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَ فَقَسُمُ اللّهِ إِنَّ أَرَادُ النَّيُّ أَن يَسْتَكِمُ الْحَالِمِنَةُ لَكَ مِن لَوْهِ اللّهِ عَلَيه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما جاء أبو بردة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله والله لقد نسكت (نبحت) قبل أن أخرج إلى الصلاة (يعني نبح قبل صلاة عيد الأضحى)، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم (ليست أضحية)، قال: فإن عندي عناقًا جذعة (ماعز صغيرة) خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. [صحيح سنن النسائي].

وما نسب إلى الإمام مالك أنه يخالف الجمهور في هذه المسئلة، نفاه الشنقيطي فقال: والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسئلة. (مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ٢٥٢/١).

وكذلك ما نقل عن الشافعي أنه يخالف الجمهور في هذه المسألة: قال السبكي: وقال في «مختصر التقريب والإرشاد» نُقل المذهبان جميعًا عنه (أي الشافعي)، واعلم أن الذي صح من مذهب الشافعي رضي الله عنه موافقة الجمهور خلاف ما ذكره إمام الحرمين. (الإبهاج في شرح المنهاج ١٨٥/٢).

يقول الشوكاني: «وهذا المذهب هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة (العبرة بعموم اللفظ)؛ لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع، وهو عام ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب، ومن ادعى أنه يصلح لذلك فليأت بدليل تقوم به الحجة، ولم يأت أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك. [إرشاد الفحول ٢٣٥/١].

النقطة الرابعة: قوله أن الحديث ظني من جهة السند. يعني أن الحديث آحاد ليس بمتواتر، وبالتالي لا يفيد القطع، فلا يُعمل به في العقائد، وإنما يُعمل به في الأحكام، (والحديث أخرجه البخاري والترمذي

والنسائي وأحمد من طرق عن أبي بكرة رضي الله عنه) ،وهذا مما قال به بعض علماء الكلام وأشيع بين الناس على أنه قاعدة، وهذا ليس بصحيح، فلا دليل يفرّق بين العقائد والأحكام في الشرع.

يفرَق بين العقائد والأحكام في الشرع. بل قال الله تعالى: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَانَّهُ مُلُولًا نَفْرَ مِن كُلِّ مُؤْمَةٍ مِنْهُمْ طَآلِفَةٌ لِيَنَفَقُهُوا في اللّبِينِ وَلِسُندِمُوا وَمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَمَلَهُمْ يَعَدَّرُونَ» [سورة التوبة: ١٢٢].

فقد حض الله تعالى المؤمنين على أن ينفر منهم طائفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه، ولا شك أن ذلك يشمل كل الدين، بل تقدم العقيدة.

والطائفة في لغة العرب تطلق على الواحد فما فوق. وقال تعالى: «يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوًا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِمَا وَقَلَ مَا مُنْ أَلِّ اللّهِ مَا أَنُّ اللّهِ عَلَى أَنْ أَلْكُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أما السنة فتوجد بها أدلة كثيرة من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الواحد من الصحابة يعلم الناس دينهم، ولا شك أن هذا يشمل كل الدبن.

كما في حديث أنس رضي الله عنه: أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلاً يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبى عبيدة، فقال: هذا أمين هذه الأمة. [متفق عليه].

وكذلك إرسال علي بن أبي طالب، ومعاذ جبل، وأبي موسى الأشعري، وغيرهم رضي الله عنهم وأحاديثهم في الصحيحين.

ثم حتى على دعواه التي رد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث في الأحكام وليس في العقائد.

ومما يقوله المفكر الإسلامي في كتابه: إلا أن الأحكام الشرعية، وخاصة ما تعلق منها بنظام الدولة الإسلامية ما ينبغي أن تبنى على سند ظني مهما كانت درجة الظنية ضئيلة. [المصدر السابق ص١٢٩].

أي أنه يشترط القطع من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة للعمل بالحكم، وهذا منهج غريب. (ويلاحظ أن هذا الكلام قالته المحكمة الدستورية في تفسيرها لأحكام الشريعة). وهذا المذهب الحادث سيؤدي إلى إبطال أكثر أحكام الشرع.

فإن القرآن وإن كان قطعي الثبوت، فاكثره ظني الدلالة، والسنة أكثرها ظني الدلالة ظني الثبوت، فمن اشترط للاحتجاج بالأدلة أن تكون قطعية الثبوت والدلالة، فقد رد معظم الشريعة، وناقض إجماع الأمة.

[القرآن قطعي الثبوت نُقل إلينا بالتواتر جيلاً بعد جيل، فالذي في المصحف الآن هو الذي نزل به جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

لكن به الكثير من الآيات ظنية الدلالة تحتمل أكثر من معنى في تفسيرها. وتحتمل الاختلاف فيها.

أما قطعي الدلالة فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا فقط. كقوله تعالى: «اللَّذِي مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُسْتِيِّيُّ» [النساء: ١٨]، وكقوله: «بِنْكَ عَثَرَةٌ كَامِلَةٌ» [البقرة: ١٩٦].

فهذه النصوص لا تحتمل إلا معنى واحدًا فقط.

أما السنة فهي متواترة أو أحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي الثبوت، إلا أنه قد يكون ظني الدلالة، والآحاد اختلف فيه هل يفيد الظن أو القطع فالجمهور على أنها تفيد الظن، وذهب آخرون إلى أنها تفيد القطع إذا احتفت بها القرائن.

ومن أمثلة ذلك: أحاديث البخاري ومسلم في الصحيحين.

فالقرائن دالة على صدقها لجلالة صاحبيهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق.

واختار هذا القول من الأصوليين: ابن الحاجب، وإمام الحرمين، والآمدي، والبيضاوي، وشيخ الإسلام ابن تبمية.

وإذا كانوا اختلفوا في قطعية ثبوته أو ظنيته، إلا أنهم لم يختلفوا على أنه حجة يجب العمل به عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف.

قال في «شرح الكوكب المنير»: ومنع قوم من قبول خبر الآحاد مطلقًا، منهم ابن آبي داود، وبعض المعتزلة، وبعض القدرية والظاهرية، وكذلك الرافضة. [شرح الكوكب المنير٢/٣٦٥].

يقول أبن عبد البر في «التمهيد»: «وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج، وطوائف من أهل البدع شرزمة لا تُعد خلافًا». [التمهيد ٢/١].

وقال القرطبي: وقيها دليل على قبول خبر الواحد عند تفسيره قوله تعالى: «سَيَقُولُ النَّعَهَا مُن النَّاسِ مَا وَلَهُمُ عَند تفسيره قوله تعالى: «سَيَقُولُ النَّعَهَا مُن النَّاسِ مَا وَلَهُمُ عَليه عَن الْكُولُ عَلَيْها أَي كَافًا عَلَيْها أَن الله واحد) من السلف معلوم بالتواتر. [تفسير القرطبي ١٥٧/٢].

ولا يشترط للاحتجاج والعمل أن يكون النص قطعى الثبوت والدلالة؛ لأننا متعبّدون بغلبة الظن.

فالنظر إلى المصلحة وجعلها حاكمة على الشرع لم يقل به أحد من علمائنا، بل وضعوا القيود والضوابط للعمل بهذه المصلحة.

ضوابط العمل بالمسلحة

١- ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع.

٢- أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ
 والصيانة.

٣- الا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير، كالواجبات والمحرمات والحدود والمقدرات الشرعية، ويدخل في ذلك الأحكام المنصوص عليها، والمجمع عليها، وما لا يجوز فيه الاجتهاد.

٤- الا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، أو يلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها.

 ٥- أن تكون المسألة نافعة إما بجلب نفع أو بدفع ضر.

 آن تكون من الضروريات سواء في الدين أو الدنيا [الدين، النفس، العقل، العرض، المال].

٧- أن يكون مستندها أصول الدين العامة.

۸- أن تكون المسالة عامة، وليست خاصة بفرد أو مجموعة أفراد، وقد عمل الصحابة رضي الله عنهم بالمصلحة بضوابطها، من ذلك:

نُقط المصحف، وتشكيله، لأجل حفظه من التصحيف والخطأ، وكتابته من أجل عدم نسيانه.

وحرق عثمان رضي الله عنه للمصاحف، وجمع الناس على مصحف واحد؛ خوف الإختلاف.

ومن ذلك تولية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، ولا مستند له فيها إلا المصلحة، وترك عمر رضي الله عنه الخلافة شوري بين ستة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تُوفى وهو عنهم راض.

وهدم عثمان رضي الله عنه ُوغيره الدور المجاورة للمسجد لأجل توسعته.

ومن ذلك شراء عمر رضي الله عنه دار صفوان بن أمية واتخاذها سجنًا لمعاقبة أهل الجرائم، والسجن من العقوبات الشديدة، ولذا قُرن بالعذاب الأليم، في قوله تعالى: ﴿إِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الل

ولم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه سجن، فلما انتشرت الرعية ابتاع بمكة دارًا وجعلها سجنًا يسجن فيه، وفيه دليل على جواز اتخاذ السجن، وقد سجن عمر رضي الله عنه الحطيئة الشاعر على شعره في الهجاء، وسجن صبيغًا على سؤاله عن المتشابه والمشي بذلك بين الناس من أجل الفتنة.

ومن ذلك تدوين الدواوين، وإن أول من دوّنها في الإسلام عمر رضي الله عنه، وليس في ذلك نص إلا المصلحة، وقد وافقه الصحابة على ذلك من غير نكير. [انظر المصالح المرسلة للشنقيطي ص١١، ١٢].

وللحديث بقية.

والحمد لله رب العالمين.



الحلقة الثانية

فصة صاحب صاحب البخانة البخانة

🚄 إعداد/ عبد الرزاق السيد عيد

الحمد لله، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، والصلاة والسلام على النبي الأمي المصطفى المختار، وعلى آله وصحبه الصادة في الأبرار، أما بعدً:

لعلك تذكر أخي القارئ الكريم أن الحوار وقف بنا في قصة صاحب الجنتين عند طلب الرجل الصالح من صاحبه أن يعترف بالنعمة لمسديها، وأن يحرص على اتخاذ أسباب الشكر والوقاية لدوام النعمة واستمرارها، فقال لصاحبه وهو يحاوره: ( وَلُوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَنكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لا فُوْمَ إِلاً وَلَوَلاً إِنْ تَكْرِن أَنّا أَقَلَ مِنكَ مَالاً وَوَلاً) [الكهف: ٩٣]، وهنا نقطة فارقة في الحوار، فالرجل الفقير الصالح استشعر في نفسه النقص الفقير الصالح استشعر في نفسه النقص والإحتقار، وشعر بالظلم والإهانة من خلال حوار الآخر الذي يتفاخر عليه بماله وعشيرته، فقال له: ( فَسَيْ رَفّ أَن يُؤْمِّينَ خَمْاً مِن جَمَّاكُ وَرُسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِن السَّمَاء فَضَيْح مِعِيدًا زَلقًا) [الكهف: ٤٠].

«فعسى ربي» اختلف المفسرون حول هذه الجملة، هل هي للرجاء أم للتوقع، إن كانت للرجاء فهي دعاء من رجل ظُلم. وإن كانت للتوقع فهي جارية مع سنن الله التي لا تحابي أحدًا، وداوم الحال من المحال، و(يُقَلِبُ اللهُ الَيِّلُ وَالنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْمُ لِأَوْلِي وَالْمَلِي [النور: ٤٤]، وأيما كان الأمر فقد وقع ما يتوقعه الصالح، وما كان يغفل عنه صاحبه الجاهل الظالم لنفسه، وإن كانت دعاء فهي كرامة للرجل الصالح.

«حسبّانًا» أمرًا مقدرًا من الله كالصواعق المحرقة أو غيرها.

«صعيدًا» أي لا ثبات فيها.

«زلقًا» قد غمرتها المياه.

«غورًا» أي يذهب ماء هذا النهر الذي أجراه الله فيتفرق في الأرض ويختفي، فلن تتمكن من الحصول عليه مهما حاولت.

ثانيًا: ماذا حدث بعد هذا الدعاء أو التوقع؟

قَالَ تعالى: (وَأُحِيطُ شَعَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّتُ كُفَيِّهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى غُرُوشِهَا وَيَقُولُ بَكِيْتَنِي لَهُ أَشْرِكُ بِرَقِ أَحَدًا ) [الكهف: ٤٢]. المعلم الماني: ٢- التعقيب القرآني الثاني:

وأُحيطُ بِثُمرود » أحاط الله بثمره إحاطة عذاب وإهلاك؛ بسبب كفره وطغيانه، وهذه عقوبة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة، وهي في نفس الأمر كرامة للعبد الصالح، وهذه الإحاطة لم تُدق في الثمر شيئًا، ووقفت الأشجار بلا ثمر، ولعلها احترقت ولم بيق فيها شيء، والدليل على ذلك قوله تعالى: (فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفِّيِّهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فَهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾. .

ثالثًا: اعترف الرحل أنه أخطأ خطأ كبيرًا ىشىركە وكفرە، فقال: «يَا لَيْتَنَى لَمْ أَشْرِكُ بِرَبِّي أُحَدًا»، وتقلب الكفين حركة يفعلها المتحسير ومثلها قولهم: «قرع السن من ندم»، وقوله تعالى: «عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ»، وقال العلامة ابن عاشور في قوله تعالى: «وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى غُرُوشِهَا»: «وهذا التركيب أرسله القرآن مثلا للخراب التام الذي هو سقوط سقف البناء وجدرانه، وجعل ذلك مثلا لكل هلاك تام لا تبقى معه بقية من الشيء الهالك».

وجملة: «يقول» حكاية لتندمه على ما فرط منه حين لا ينفع الندم بعد حلول العذاب».

ثم قال ابن عاشور: «وهذا ندم على الإشراك فيما مضى وهو مؤذن بأنه آمن بالله وحده حينئذ». والله أعلم.

المحور الثالث: تعقيبات القرآن والدروس المستفادة

أولا تعقيبات القرآن:

قال تعالى: ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِثُهُ يَضُرُونَهُۥ مِن دُونِ أُللِّهِ وَهَا كَانَ مُنلُصِرًا ﴾ [الكهف: ٤٣].

١- هذا كقوله تعالى عن قارون: (فَسَفْنَا بِهِ. وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ. مِن فِئةٍ يَنصُرُونَهُ، مِن دُونِ أللَّهُ وَمَّا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِينَ ) [القصص: ٨١]، فذلك الرجل الذي قال لصاحبه: «أنا أكثر منك مالاً وأعز نفرًا» اغتر بماله وعشيرته أين ماله وعشيرته حين جاء أمر الله؟ لم تنصره عشيرته، ولم ينتصر هو بنفسه، ولا يستطيع لا هو ولا عشيرته ولا من في الأرض جميعًا أن ينصروه من أمر الله إذا جاء.

قال حل وعلا: (هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ بِلَّهِ ٱلْحَقَّ هُو خَيْرٌ وْاباً وَخَيْرُ عَقْباً ) [الكهف: ٤٤]، عندما يأتي أمر الله فلا رادٌ له ولا معقب عليه، والنصرة الحق عندئذ لا تكون إلا لله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، قال الله تعالى: (وَإِن يَعْسَلُكُ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَأَدَ لِفَضَلِهِ ، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَهُو ٱلْفَقُورُ ٱلرَّحِيمُ ) [يونس: ١٠٧]، وهذا كثير في كتاب الله.

٣- التعقيب الثالث:

قال سيحانه: (وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلُ ٱلْخُيُوةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّاءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّعَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذُرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ مُقْلَدِرًا 💮 ٱلْمَالُ وَٱلْمِنُونَ رِبِينَةُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنِيَا ۗ وَٱلْمِنِقِينَتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ [الكهف: ٥٥- ٤٦].

ومناسبة ذكر هذا المثل هنا هو ما أصاب الحديقة من سرعة زوال، فكما تحولت الجنتان بعد نضرة وروعة وثمار متنوعة إلى خراب حين أتى أمر الله؛ لأن قدرة الله مطلقة لا يردها راد ولا يمنعها مانع، وكما خلق الأشياء بقدرته فبقاؤها وزوالها أيضا بقدرته، منه بدأ الخلق وإليه يعود (وَهُوَ ٱلْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ) [الأنعام: ٦١].

وهذا مثل ضربه الله لكل من اغتر بالحياة الدنيا وزينتها، كما اغتر صاحب الجنتين يحنتيه، وغفل عن آيات الله.

ثم عقب بقوله: «الْمَالُ وَالْبَنُونُ زِينَةُ الْحَيَاة الدُّنْيَا» كما قال من قبل: «إِنَّا جَعُلْنَا مَا عَلَى الأرْض زينة لها» والباقيات الصالحات من الأقوال والأعمال الصالحة هي خير ما يأمله المؤمن عند ربه، وهي خير ما ينتظر عليه الجزاء والثواب من رب العالمين، فالعاقل من الناس هو الذي يأخذ من دنياه لأخرته، فالدنيا ممر وفي الآخرة المستقر.

ثانيًا: الأمر الثاني من المحور الثالث هو ما نحنيه من ثمار وفوائد بعون الله.

١- من صفات أهل الدنيا الركون إليها والاطمئنان بها، والغفلة عن آيات الله قال تعالى: (إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِٱلْحَيَوْةِ

الدُّنْيَا وَاطْمَأْنُواْ بِهَا وَالْفَيْنَ هُمْ عَنْ مَايِلِنَا عَنِفُونَ ) [يونس: ٧]. وقال تعالى عن صاحب الجنتين: «ما أظن أن تبيد هذه أبدًا».

أ- ومن صفات أهل الدنيا الاغترار بما في أيديهم والإعراض عن منهج الله: ( وَإِذَا تُتَلِي عَلَيْهِمْ عَلَيْاتُنَا بَيِنَتِ قَالَ اللَّينَ لَا يَرْجُونَ لِا يَرْجُونَ لِا يَرْجُونَ الله عَلَيْ هَذَا أَوْ بَدِلُهُ ) [يونس: لِعَالَمَ اللهِ اللهِ عَلْم هَذَا أَوْ بَدِلُهُ ) [يونس: 10].

وقال تعالى: « دَرْنِ وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِدُا ﴿ وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِدُا ﴿ وَمَعَدِدُا ﴿ وَحَمَدُا اللَّهِ مَالًا مَمْدُودًا ﴿ وَمَهَدِتُ اللَّهِ مَالًا مَمْدُودًا ﴿ وَمَهَدِتُ اللَّهِ مَالًا إِنَّهُ كَانَ الْإَيْتِنَا لَهُ مَتْهِدِدًا ﴿ فَا أَرْيِدُ ﴿ فَا كَا لَا لَا لَكُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقال سيحانه: (وَذَرَفِ وَٱلْكُكَدِّيِنَ أُولِي التَّمَةَ وَمَهِلَعُرُ قِلِلًا) [المزمل: ١١]. ولذلك كان معارضو الرسل على مرِّ التاريخ هم أهل الترف والسرف.

٣- يستخدم أهل الباطل وطلاب الدنيا القياس الفاسد في مقابلة الحجة الواضحة كما استخدم إبليس من قبل هذا القياس الفاسد القبيح في مواجهة أمر الله الواضح الصريح حين قال: «أأسجد لمن خلقت طيناً».

وصاحب الجنتين استخدم القياس الفاسد فقال لصاحبه: «وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةُ وَلَئِنُ رُدِدْتُ إِلَى رَبِي لَأَجَدَنُ خَيْرًا مَنْهَا مُنْقَلَبًا»، فَظَن بعقله القبيح أن الساعة لو قامت لكان هو من أهل النعيم قياسًا على نعيمه في الدنيا، وهذا من أفسد الأمور، وقد رد الله هذا القياس الفاسد في اكثر من موضع في كتابه الكريم، نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى: (مَّمَّا الإِنْسُنُ إِنَّا مَا لِنَكُهُ رَبِّهُ مَا الْمِنْسُ وَالَّمْ وَالْمَا الْمُونِ وَالَّهُ وَالْمَا الْمُونِ وَالْمَا الْمُونِ وَالْمَا الْمُونِ وَلَّا الْمُونِ وَالْمَا الْمُونِ وَالْمَا الْمُونِ وَالْمَا الْمُلِيمِ وَالْمَا الْمُونِ وَلَيْكُمُ وَالْمَا الْمُلْكُمُ وَالْمَا الْمُونِ وَالْمَا الْمُونِ الْمُونِ وَالْمَا الْمُونِ وَلَيْمِوْمُ الْمُونِ وَالْمَا الْمُعَلِي وَلَمْ الْمُونِ وَالْمَا الْمُلْمَا الْمُونِ وَالْمَا الْمُعْلِقُونُ وَالْمَا الْمُعْلِقُونُ وَلَّا الْمُعْلِقُونُ وَالْمَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُونِ وَالْمَالِمُ الْمُعْلِقُونُ وَالْمَا الْمُعْلِقُونُ وَالْمُونِ وَالْمَا الْمُعْلِقُونُ وَالْمَا الْمُعْلِقِي الْمَا الْمُعْلِقُونُ وَالْمِالِي الْمُعْلِقُونُ وَلِي الْمُعْلِقُونُ وَلَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمَا الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ الْمُعْلِقُونُ وَلَيْعُونُ وَلَّالِمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُعْلِقُونُ وَلَيْعِلَالِهُ الْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَلَامِلُونُونُ الْمُعْلِقُونُ وَلِهُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ

كلا للرُّدَع والرَّجْرُ فهذا القياس خطأ، وجاء بعدها بل للإضراب عما قبلها، وإثبات ما بعدها، فالقضية ليست كما تظنون، ولكنكم انشغلتم بما في أيديكم عن واجبات دينكم وحقوق الفقراء والمساكين، وأعماكم حب الدنيا عن كل

حقيقة، والحقيقة أن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الآخرة إلا لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً، ونحن في هذه الحياة مبتلون بالشر والخير فتنة وإلى الله راجعون، فما وجدنا من خير فالحمد لله، وما وجدناه غير ذلك فلا نلوم إلا أنفسنا.

وبعدُ: فإذا افتخر أهل الباطل بباطلهم فإن المؤمن يعتزُ بدينه وتوحيده، وإذا تعلقت قلوب أهل الدنيا بدنياهم فإن المؤمن يثق فيما عند الله أعظم من ثقته بما في يديه، وإذا ارتاب أهل الباطل في الأخرة فإن المؤمن على يقين بموعود الله

3- البغي واحتقار الناس من أسباب تعجيل العقوبة، يقول العلامة ابن عاشور: «وأحاط به هذا العقاب لا لمجرد الكفر؛ لأن الله قد يمتع كافرين كثيرين طول حياتهم ويملي لهم ويستدرجهم، وإنما أحاط بصاحب الجنتين من هذا العقاب العاجل جزاء طغيانه، وجعله ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير، وبهذا كان هذا المثل موضع العبرة للمشركين في مكة الذين جعلوا النعمة وسيلة للترفع عن مجالس الدعوة؛ لأنها تجمع قومًا يرونهم أحط منهم مكانة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طردهم من مجلسه كما تقدم».

٢- قال ابن كثير رحمه الله: وهذه القصة تضمنت أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا، ولا يغتر بها، بل بجعل طاعة الله والتوكل عليه في كل حال نُصْب عينيه، وليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه. اهـ.

وهذا كله حال العبد الصالح الذي كان فقيرًا في أمر الدنيا، لكنه كان أغنى الناس بإيمانه وتوحيده.

نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.



#### معنى الشباب في اللغة:

يحدثنا ابن الأثير، عالم اللغة الكبير -رحمه الله الرحيم القدير- عن المعنى والتفسير ؛ لكلمة الشباب، بكلام مهم مثير. يقول: يُقَالُ شَبَّ بَشِبُّ شَبَاباً، فَهُوَ شَابٌ، وَالْجَمْعُ شَيَبَةٌ وشَبَّانُ. وَمَنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «كنتُ أَنَا وَابنُ الزبير في شَبَبة مَعْنا».

إِذَن فالشَّبَابِ جُمع شاب، وقد تجمع على (شُبان) كفارس وفرسان، وقد تجمع على (شُبَبَة) ككاتب وكتبة، والمؤنث منه شابة وتجمع على (شواب) كدابة ودواب.

وتجمع على المتواب كاب ودواب. وقال أَبُو عُبيد عَنِ الأصمعيّ: الشابيبُ من الْمَطَرِ الدُّفَعَات. وَقَالَ غَيره: شُؤبُوبِ العَدْوِ دُفَعُهُ

وَيُقَالَ لِلْجَارِيَةِ: إِنَّهَا لحسنةُ شَابِيبِ الوَجْه، وَهُوَ أَوَّلَ مَا يَظْهِر من حُسْنها فِي عن النَّاظر إلَيْهَا.

وقال أَبُو زَيِّد: الشُّؤبوب: الْمَطَر يُصِيبُ الْمَكَان ويخطئ الآخر، وَجمعه الشآبيب، وَمثله: النَّجُو والنَّجَاء. [تهذيب اللغة 11/ ٢٩٦]

#### الشباب جمال وبهاء

ويبين ابن الأثير أن الشباب حُسْنُ وجمال وبهاء فيقول: إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ائتزَر ببُرْدَة سَودَاء، فَحَعَلَ سوادُها يَشُبُّ بياضَه، وَحَعَلَ بياضُه يَشُبُّ سَوادُها وَفِي روَايَة «أَنَّهُ لَبس مدْرَعةً سَودَاء، فَقَالَتْ عَائَشَةً رَضَّيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا أَحْسَنها عَلَيْكَ يَشُبُّ سَوادُها بياضَك، وبياضُك سَوادَها» يَشُبُّ سَوادُها بياضَك، وبياضُك سَوادَها» أَيْ تُحَسَّنه ويُحَسِّنُها. وَرَجُلُ مَشْبُوبٌ إِذَا كَانَ أَبيضَ الوَجْه أسودَ الشَّعَر، وَأَصْلَهُ كَانَ أبيضَ الوَجْه أسودَ الشَّعَر، وَأَصْلَهُ كَانَ أبيضَ النَّارَ إِذَا أَوْقَدَها فَتَلَاَّلَّاتٌ ضِياءً

وُمنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ تُوَفِّيَ ابُو سَلَمَةَ «قَالَتْ: جَعلتُ عَلَى وجْهِي صَبراً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلَم: إِنَّهُ يَشُبُّ الوجهَ فَلَا تَفْعَلِيهِ» أَيْ بُلُونِه وَيُحَسِّنُه. وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الجَواهرَ التِّي جَاءتُه مِنْ فَتْح نَهاوَنْدَ «يَشُبُّ بِعضُها بَعضُا».



وَفِي كَتَابِهِ صلى الله عليه وسلم لوَائِل بْنِ حُجْر «إِلَى اَلأَقْيَالَ العباهلة، والأرْواعِ الْشَابِيبِ» أي السادة الرَّوْوس، الزُّهْرِ الأَلْوَانِ، الْحَسَانَ المُناطَر، واحدُهم مُشْبُوبٌ، كَانَّما أوقدَتَ الوانَّهم بالنَّار. وَيُرْوَى الأَشِبَّاء، جَمْعُ شَبِيبٍ، فَعِيلُ بِمَعْنَى مَفْعُول.

وَفِي ۗ حَدِيثِ بَدْرِ «لَّا بِرَزَ عُتِبةٌ وشَيِبةٌ والوليدُ، بِرَزَ إِلَيْهِمْ شَبَبَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ» أَيْ شُبَّانُ، وَاحِدُهُمْ شَابً. [النّهاية في غَريب الحديث والأثر ٢/ ٤٣٨].

الشباب قوة وتأثير ونشاط كبير

فكلمة الشباب وجميع مشتقاتها تشير إلى معنى القوة والفتوة والحداثة والجمال والنماء.

فالشؤبوب هو الدفعة من المطر، وأول كل شيء وشدةً دفعه، يطلق كذلك على شدة حرّ الشمس. وفرس مشب هائج متمرد عصيّ القياد. والشباب بالكسر النشاط.

وإذا نظرنا بعين الحقيقة إلى فترة الشباب، وجدناها فترة التأثير والعطاء والبذل، لأننا ونحن نعد الشباب نستثمر مواهبه، ونفجر طاقاته ونستغلها في البناء والتعمير، ودفع العدو المعير، هي فترة الحاجة الماسة إلى التوجيه والترشيد والتبصير والعناية والرعاية... هي

فترة وضع حجر الأساس، وكلما كان الأساس متينًا كان البناء قويًا شامخ الذرى، وكلما كان الأساس ضعيفًا كان البناء هشًا سرعان ما يتحطم وينهار عند أول هنة ربح أو رشة مطر.

إذن هي فترة لها ما بعدها، ومرحلة لها أثرها الخطير في المستقبل: سلبًا أو إيجابًا، صلاحًا أو فسادًا، سموًا أو هبوطًا، فلا غرو إن وجدنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يوجه بحسن استغلال هذه الفترة فيقول: "اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل

شغلك" [الحاكم وصححه الألباني].
كما نجده يوجه الشباب إلى كل ما يحفظ عليهم صحتهم، ويستبقي قوتهم، ويصون أخلاقهم فيقول: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة المقدرة على الزواج والقيام بواجباته الحسية والمعنوية فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوه فإنه له وجاء" [متفق عليه].. أي وقاية من الوقوع في الفاحشة والأثام النما خص الشباب بوصيته الغالية لحاجتهم إليها بحكم نوازعهم الفطرية، والشباب في هذه السن الباكرة يكونون أصلح للتربية والتوجيه، وأسمع للنصح والترشيد.

فإذا وجدوا من يأخذ بأيديهم اتبعوه، وعملوا بأمره.

من هنا كان السر في إقبالنا على الشباب، وعنايتنا به ورعايتنا له حتى يمضي إلى غايته الكبرى وهدفه الأسمى مصونًا الخُلقي والضعف العقلي. أما إذا تركناه هملاً بلا رعاية، وسدى بلا ويضمر بذله وعطاؤه، ويستشري خطره وفساده فيصبح نقمة بعد أن كان نعمة، ومحنة بعد أن كان نفحة وعطاءً.

إن شبابنا اليوم يواجه هجمة استعمارية فكرية شرسة تحاول زعزعة إيمانه وزحزحة أقدامه، وهدم كيانه، فلا بد من تسليحه بالسلاح الذي بصيب مقاتلها.

إن أعداءنا لما عجزوا من غزونا عسكريا لجأوا إلى غزونا فكريًا. وبتعبئة الأمة وتجنيد طاقاتها وإعداد شبابها سيؤول أمر الغزو الفكري مأل الغزو العسكري: هزيمة نكراء وفشلا ذريعًا لأعدائنا.

إذا شيدوا للشباب المراقص شيدنا له المساجد، وإن أقاموا له الحفلات الغنائية أقمنا له الكتائب الليلية، ليكونوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار، لينشدوا أراجيز الحرب والقوة بدل التغني بفنون اللذة...ليحرصوا على الموت أكثر من حرصهم على الحياة وحبهم لها.. ليقتلوا أعداءهم بدل

فسترة الشعباب هي فترة التأثير والتأثر والتأثر والتعطاء والبدل والبناء والتعمير ودفع العدو المغير، وفيها التوجيه والترشيد والتبصير

قتلهم أوقاتهم.. وهكذا نواجه مكر أعدائنا بمكر أدهى، وهجماتهم بدفاع أعتى حماية لشبابنا، وصونا لعقيدتهم.

صيانة الاسلام للشباب من الانحراف والسقوط عناية إيمانية وسلوكية

عَنْ عَمْرِو بْنِ شِعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سَنَيْنَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشُر وَفَرَّقُوا ۖ بَيْنَهُمْ فِي الْمُضَّاجِعِ» [سنن أبي داود ١/ ١٣٣ُ، وصححه الألباني]

قوله صلى الله عليه وسلم: "مُرُوا أُوُّلادَكُمْ): يَشْمَلُ الذِّكُورَ وَالْإِنَاثُ (بِالصَّلَاةِ) وَرُبُّمَا يَتَعَلَّقَ بِهَا مِنَ

> الشرُوط (وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سنينَ): ليَعْتَادُوا وَيَسْتَأْنسُواً وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةً (وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا): أَيْ: عَلَى تُرُك الصَّلاة (وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشر سنين): لأنهُمْ بُلغوا، أَوْ قَارَبُوا الْبُلُوغُ (وَفَرَّقُوا): أَمْرٌ مِنَ التَّفْرِيقِ (بَيْنِهُمْ): أَيْ: بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَيُؤْيِّدُهُ مَا قالهُ نَعْضِ العُلمَاءِ، وَيَجُوزِ للرَّحُلَيْنِ أو المرْأتُيْنِ أَنْ يَنَامَا في مَضْجَع وَاحدُ ؛ بشرط أَنْ تَكُونَ عُوْرَتُهُمَا مَسْتُورَةُ بحَنْث نَامَنَانِ التَّمَاسَ المحرُّم. وقال ابْنُ حَجَر: بهذا الحديث أخذ أئمُّتنا فُقالُوا: يَجِبُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْإِخْوَة وَالْأَحْوَاتِ فَلَا يَجُوزُ حَينَئذ

تَمْكِينُ ابْنَيْنِ مِنَ الاجْتَمَاعِ في مَضْجَع وَاحد، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ إلخ، منْ كَلامه، وَهُوَ غَيْرُ مَفْهُوم منْ كَلام أَنمَّته فُتَأَمُّلٍ. (في المُضاجع): أي: الْمَرَاقَدُ. وَقَالَ الطَّيبِيُّ: لأَنَّ بُلُوغَ الْعَشْرِ مَظَنَّةَ الشَّيهُوة، وَإِنْ كُنَّ أَخُوات، وَإِنَّمَا جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ فِي الصَّلَاةَ وَالْفَرْقِ بَيْنَهُمْ فِي الْمُضَاجِعِ فِي الطُّفُولِيَّةِ تَأْدِيبًا وَمُحَافِظَةَ لأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى َ ؛ ۚ لَأَنَّ الصَّلَاةَ أَصْلَ الْعِبَادَاتِ، وَتَعْلَيمًا لِهُمُ الْمُعَاشَرَةَ بَيْنَ الْخُلْقِ، وَأَنْ لَا يَقَفُواَ مَوَاقَفَ التَّهُم فُنَحْتَنْئُوا مَحَارِمَ اللَّه تَعَالَى كُلُّهَا. [مرقاة المفاتيخَ شرح مشكاة المصابيح ٢/ ٥١٢] "

وهم أبناء " في موضعين وقع حالاً وقوله: "

وفرقوا بينهم في المضاجع "أي: في المراقد؛ وذلك لأنهم إذا بلغوا إلى عشر سنين يقربون من أدنى حد البلوغ، وينتشر عليهم آلاتهم، فيخاف عليهم من الفساد. [شرح أبي داود للعيني ٢/ ٤١٦] رعايتهم في العلم والصحبة والرحمة والشفقة

عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال: أتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبية متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في

حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم". متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي.

فهذا مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبية متقاربون ، وهذا في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة، وكانوا شبابًا، فاقاموا عند النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ليلة جاءوا من أجل أن يتفقهوا في دين الله... ، وهذا الحديث فيه فوائد منها:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالرحمة والرفق فكان أرحم الناس

بالناس وكان أرفق الناس بالناس عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا، حتى إن الجارية من أهل المدينة البنت الصغيرة كانت تمسك بيده ليذهب معها ليقضى حاجتها، وحتى العجوز، كذلك فكان عليه الصلاة والسلام أرجم الناس بالناس وأرفق الناس بالناس.

ومنها: أن الإنسان ينبغي له أن يكون شعوره شعور الآخرين ، لا يكون أنانيا إذا تمت له الأمور نسى من سواه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقيمًا في أهله مستريح البال مطمئن القلب مرتاح النفس لكن هؤلاء الناس

الشببة الذين جاءوا يتعلمون الدين كانت الفطرة والعادة والطبيعة أن الإنسان يشتاق إلى أهله، فلما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم وسألهم من خلفوا وراءهم وأخبروه أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم، فينبغي لك أن تشعر بشعور الآخرين وأن تجعل نفسك مكانهم حتى تعاملهم بما تحب أن تعامل به نفسك.

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه، ولا يتغرب عنهم ولا أن يبتعد عنهم، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى أهله؛ لأن بقاء الإنسان في أهله فيه خير كثير، فيه الألفة والمودة والمحبة والتربية ومراعاة أحوالهم والتأديب والتوجيه لهم، فلهذا كان الذي ينبغي للإنسان ألا يفارق أهله إلا عند الحاجة ومتى انتهت حاجته رجع إليهم.

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله، ولهذا قال: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم يعلمونهم ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون إليه، إما أن يجعل جلسة خاصة لهم أو إذا جلسوا على الطعام أو على الشراب أو في انتظار النوم أو ما أشبه ذلك يعلمهم.

ومن فوائد الحديث أيضًا أن الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط، قال: علموهم ومروهم فيعلمهم ويأمرهم ، وأهم ما يأمر به: الصلاة وقد نص الرسول عليه الصلاة السلام عليها فقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فلابد من تعليم الأهل ولابد من أمرهم وتأديبهم وتوجيههم ومن فوائد الحديث: وجوب الأذان وأنه فرض كفاية، لقوله: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. [شرح رياض الصالحين ٤/

#### الرعاية النفسية وتعليم الشجاعة الأدبية

غُن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رَسُول الله – صلى الله عليه وسلم – مَعَ أبي وَعلي قَميص أصفر قَالَ رَسُول الله – صلى الله عليه وسلم –: " سنة سنة". وَهي بالحبشية بُ حَسَنَة، قَالَت: فَذَهَبت أَلغَب بَخاتم النَّبُوَّة فزبرني أبي (أي زجرني)، قَالَ رَسُول الله – صلى الله عليه وسلم –: " دعها". ثمَّ قَالَ رَسُول الله الله عليه وسلم –: " دعها". ثمَّ قَالَ رَسُول الله – ملى الله عليه وسلم –: " أبلي وأخلقي ثمَّ أبلي وأخلقي " أبلي وأخلق المناس الم

وصححه الألباني]. قَالَ عبد الله -الراوي-فَبَقيت حَتَّى ذُكر من بَقَائهًا).

وَأَم خَالِد بِنْت خَالِد بِن سعيد بِن العَاصِ بِن أميَّة بن عبد شمس وَهي مَشْبهُورَة بكنيتها وَاسْمِهَا أَمَّةً وَأُمُّهَا أَمَيْمَةً.. وخالد بن سعيد المذكور أسلم قديما يُقال أنه أسلم بعد أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَكَانَ ثَالِثًا أُو رَابِعا وَقيل خامسًا، هَاجِر إلى أرض الحبشية مَعُ امْرَأته الخزاعيّة وَوُلد له بِهَا ابْنه سعيد بن خالد وَابْنته أم خالد هذه التي جاءت تعبث على عادة صغار الصبيان بخاتم النبُوّة وُهو نتوء بارز مثل زر الحجلة (بيضة الطائر) بين كتفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تقول: "فزبرني " أي نهرني، من الزبر وَهُوَ الزَّجِر وَالمُنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" دعها، وقال لها: أبلي وأخلقي".. يعنى: البسى حتى يبلي ويَخْلق، فَبَقَى الثُوْبِ حَتَّى ذُكر أي القميص أي حَتى صَار مُذَكُورا بِين الناس لخرُوج بَقائه عَن العَادة... وعاشت أم خالد عَيْشا طويلا حتى تغير لون قميصها إلى الاسوداد والدكنة.. وفيه معْجِزَة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيه جَوَاز ملاعبة الرجل الصّغيرة التي لا يُشتهى مثلهًا وممازحِتها، وَإِن لم تكن منهُ بذات محرم، وَكَانَ مَرْحِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم - حَقًّا، فمن ذلك يجوزُ المزح إذا كَانَ حَقا، وَأَمَا إِذَا كَانَ بغيْر حق فإنهُ يُؤدِّي إلَى الفاحشَة فلا يجوز، وُفيه تواضعُ النبي - صلى الله عليه وسلم -وجلمه، حَيْث لم ينهر أم خالد عَن اللعب بخاتم النَّبُوَّة. [عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۲۲/ ۹۸] بتصرف.

الرعاية بالواساة وتعليم الرجولة والاعتماد على النفس عنْ عَبْد اللَّه بْنِ جَعْفَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ أَلَ جَعْفَر بَعْدَ ثَلَاثَ؛ يَعْنِي مِنْ مَوْتِ جَعْفَر فَقْالَ: " لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْلَوْم، ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي . قَالَ: فجيء بأغيلمة كَأَنَّهُمْ أَفْرُحُ لَي بَنِي أَخِي . قَالَ: فجيء بأغيلمة كَأَنَّهُمْ أَفْرُحُ مُحَمَّدُ وَعَوْنَ وَعَيْدُ اللَّه، فَقَالَ: " النَّهُمُ أَخُلُق جَعْفَرًا فِي الْحَلَّاق . قَالَ: فَقَالَ: " اللَّهُمُ أَخُلُف جَعْفَرًا فِي آهْله، اللَّه في صَفْقَة يَمينه ". فَجَاءَت أُمُّهُمْ وَبَارِكُ لَعَبْدِ اللَّه في صَفْقَة يَمينه ". فَجَاءَت أُمُّهُمْ وَبَارِكُ لَعَبْدِ اللَّه في صَفْقَة يَمينه ". فَجَاءَت أُمُّهُمْ فَقَالَ: " اللَّهُمُ أَخْلِق رَافِقَي وَالْاَقِي وَالْمَاهِمُ الْعَيْلَة (الفَقر) وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فَقَالَ: " اللَّهُمُ أَخْلِق رَافِق وَعَلْ فَي اللَّائِيلَ وَالْآخِرَةِ؟ " [احمد ح ١٦٩٥ وصححه في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ " [احمد ح ١٦٩٥ وصححه في المُنْيَاة وَالْآخِرَةِ؟ " [احمد ح ١٦٩٥ وصححه في المُنْيَاة وَالْتَهُ الْهَاهُمُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ اللَّهُمُ الْعَلَاءُ وَالْهُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْهُمْ الْعَلَاءُ وَالْهُمْ الْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْوَالَعُهُمْ الْعَلَاءُ وَلَاهُمْ الْعَلَاءُ وَلَوْنَ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْهُمْ الْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَعَلَاءً وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَلَاهُمْ الْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْمُهُمْ الْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَلَا الْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَلَاهُمُ وَلَاهُمْ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَلَاهُمُ وَلَاهُمُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَلَالْعُوالَاقِوْمُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَلَالْعُومُ الْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَلَا الْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَ

وللحديث بقية، والله ولي التوفيق.

تجاذبر الله اعياد ا

قصاة تعلايل الججاج يخ يوسف

砸

糖

多

學

够

哪

學

參

學

验

船

الحلقة (١٤٦)

اعداد/



鄉

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى بقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت وانتشرت السنة القصاص والوعاظ، واغتر الكثيرون بها لوجودها في كتب السنة الأصلية، وإن تعجب فعجب أن كثيرًا ممن يستمع إلى هؤلاء القصاص اتخذوا من هذه القصة الواهية اذكارًا لتكون لهم حرزًا مانعًا إذا خافوا سلطانا او شيطانا او سيعًا فيصيبهم الباس عندما لا بجدون فائدة ولا بشعرون أن القصبة وأهية، وإلى القارئ الكريم تخريج وتحقيق هذه القصة.

أولاد المتن

رُويَ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ين يوسف أن انظر إلى أنس ين مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدن مجلسه وأحسن حائزته وأكرمه، قال: فأتبته فقال لى ذات يوم: يا أبا حمزة، إنى أريد أن أعرض عليك خيلي فتعلمني أين هي من الخيل التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعرضها فقلت: «شتان ما يينهما؛ فإنها كانت أرواثها، وأبوالها، وأعلافها أحرًا».

فقال الحجاج: لولا كتاب أمير المؤمنين فيك لضربت الذي فيه عبناك.

> فقلت: ما تقدر على ذلك. قال: ولمَ؟

قلت: لأن رسول الله صلى الله

عليه وسلم علمنى دعاء أقوله لا أخاف معه من شيطان، ولا سلطان، ولا سبع.

قال: يا أيا حمزة علمه لابن أخيك محمد بن الحجاج، فأبيت عليه، فقال لابنه: ائت عمك أنسًا فاسأله أن يعلمك ذلك.

قال أيان: فلما حضرته الوفاة دعاني فقال لى: يا حمزة إن لك إلى انقطاعًا وقد وجبت حرمتك وإنى معلمك الدعاء الذي علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعلمه من لا يخاف الله عز وجل أو نحو ذلك. قال يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يسم الله على نفسى وديني، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله افتتحت، وعلى الله توكلت، الله الله ربي لا أشرك به أحدًا، أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي. لا يعطيه أحد غيرك عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، اجعلني في عيادك، من كل شر، ومن الشيطان الرجيم.

اللهم إنى أحترس بك من شير جميع كل ذى شر خلقته، وأحترز بك منهم، وأقدم بين يدى بسم الله الرحمن الرحيم: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ أَنْ اللهُ الفَكَمَدُ أَنْ لَمْ كِلِدُ وَلَمْ يُولَـــُدُ أَنَّ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَــُدُ »

ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن يساري مثل ذلك، ومن فوقى مثل ذلك. اه.

#### ثانيا: التخريج

هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السنى في كتابه «عمل اليوم والليلة» (ح٣٤٥) قال: أخبرني محمد بن أحمد بن عثمان، حدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنا الحسن بن بشر بن سلم حدثنا أبي عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك رضي

الله عنه قال: «كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف أن انظر إلى مالك بن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم...» القصية.

#### ثالثا: التحقيق

هذا الخبر الباطل علته أبان بن أبي عياش.

١- قال الإمام النسائي في كتابه «الضعفاء والمتروكين» (٢١): «أيان بن أبى عياش: متروك الحديث، وهو أبان بن فيروز أبو إسماعيل».

قلت: وهذا المصطلح: «متروك الحديث» له معناه عند الإمام النسائي، ولقد بين ذلك الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» ص(٧٣) فقال: «مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترکه».

٧- قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم في «الجرح والتعديل» (۱۰۸۷/۲۹۰/۲): «سمعت أبي يقول: أبان بن أبى عياش متروك الحديث».

ثم قال: «سُئل أبو زرعة عن أبان بن أبى عياش فقال: بصرى ترك حديثه».

٣- قال الإمام العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢٢/٣٨/١): «حدثنا أحمد بن صدقة، قال: حدثنا محمد بن حرب الواسطى قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: قال شعبة: ردائى وحماري في المساكين صدقة إن لم يكن أبان بن أبي عياش يكذب في الحديث». اه.

قلت: وأورد الإمام الذهبي في «الميزان» (١١/١) قول الإمام شعبة وأقره.

٤- وقال الإمام الذهبي في «الميزان» (۱۰۰/۱۰/۱): «قال شعب بن حرب: سمعت شعبة يقول: لأن أشرب من بول حمار حتى أرْوَى أحب إلى من أن أقول: حدثنا أبان بن أبي عياش». اه.

٥- وأخرج هذا القول ابن عدي في «الكامل» (٣٨١/١) (٣٨١/١) وأقره.

آ- وأخرج ابن عدي في «الكامل» قال: حدثنا ابن حماد، حدثنا عبد الله بن أحمد، سمعت أبي يقول: أبان بن أبي عياش متروك الحديث. اهـ.

٧- وأخرج ابن عدي في «الكامل» (٣٨٢/١): حدثنا ابن أبي عصمة حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد، سمعت أحمد بن حنبل يقول: «لا يُكتب عن أبان بن أبي عياش. قلت: أبان كان له هوى؟ قال: كان منكر الحديث». اه.

٨- ثم نقل ابن عدي في «الكامل»
 (٣٨٣/١) عن السعدي أنه قال: «أبان بن أبى عياش ساقط».

9- ثم أخرج الإمام ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (٣٨٣/١): حدثنا من مناكير أبان بن أبي عياش، ثم تعقبه بما يستبين منه أن علماء هذه الصنعة لم يقفوا مقتصرين على الإسناد كما رماهم بذلك أصحاب الفهم السقيم المستشرقون الذين لم يدرسوا مناهج المحدثين لأئمة الجرح والتعديل المتقدمين كالإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (٣٧٧- ١٩٣٨) صاحب كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال» ومنهجه يدور حول محاور نذكر بأهمها:

الأولى: يذكر اسم الراوي واسم أبيه وجدِّه، ومنتهى نسبته ونسبه وكنيته ولقبه مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف.

الثاني: يخرج أقوال أئمة الجرح والتعديل بسنده منه حتى يصل إليهم، خاصة أقوال أوائلهم مثل الإمام شعبة كما هو مبين أنفا في التحقيق برقم (٥)، ورقم (٦).

والإمام شعبة لا يعرف قدره إلا أهل هذه الصنعة كالحافظ ابن حجر؛ حيث

قال عنه في «التقريب» (٣٥١/١): «شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذبً عن السُّنة، وكان عابدًا، مات سنة ستين ومائة، روى له الجماعة».

قلت: فانظر قول هذا الإمام في أبان بن أبي عياش والذي أخرجه الإمام ابن عدي. بل وانظر قول الإمام أحمد بن حنبل (١٦٤-١٦٤هـ) والذي أخرجه أيضًا الإمام ابن عدي في «الكامل» كما بينا أنفًا في التحقيق رقم (٧).

المحور الثاني: تخريج الأحاديث التي يستبين منها مناكيره، وهذا رد على المستشرقين الذين يزعمون أن الجرح والتعديل اقتصر على السند دون المتن.

المحور الثالث: التعقيب عن الأحاديث المخرجة بما يستبين منه نكارة المتون: وعلى سبيل المثال لا الحصر ما أخرجه الإمام ابن عدي في «الكامل» (٣٨٣/١) قال: حدثنا أحمد بن حفص السعدي، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن الأزور بن غالب، عن سليمان التيمي، عن أنس أنه قال: «القرآن كلام الله وليس كلام الله مخلوق».

قلت: يتبين أن الإمام الحافظ ابن عدي أخرج الحديث بسنده، ولم يكتف بذلك، بل عقب على المتن بما يبين نكارته وبطلانه، فقال: «وهذا الحديث وإن كان موقوفًا على أنس، فهو منكر؛ لأنه لا يُعرف للصحابة الخوض في القرآن». اهـ.

قلت: هذا أكبر دليل في الرد على فرية المستشرقين ومن سلك طريقهم واتبعوا أهواؤهم، وهذا دليل أيضًا على عدم درايتهم بمناهج المحدثين في الجرح

والتعديل «مًّا لَهُم بِنَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَعْمُونَ» [الزخرف: ٢٠].

المحور الرابع: من محاور مناهج المحدثين في الجرح والتعديل عند الإمام الحافظ ابن عدي فبعد أن بين المحاور الثلاثة في أكثر من مائة وخمسين سطرًا؛ تطبيقًا على أبان بن أبي عياش يختم منهجه في ترجمة الراوي بالمحور الرابع بالحكم على الراوي والمروي، فقال: «وأبان بن أبي عياش له روايات غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يُتابع عليه، وهو بين الأمر في الضعف». اهـ.

قلت: إن بيان منهج المحدثين في الجرح والتعديل يحسبه من لا دراية له بهذه الصنعة أنه أمر هين، ولكنه عظيم؛ خاصة في هذه الأيام التي امتدت فيها خناجر هؤلاء الطاعنين المسمومة للطعن في صحيح الإمام البخاري أستاذ الأستاذين وأمير المؤمنين في الحديث، وطبيب الحديث وعلله.

10- قال ابن طهمان في «سؤالاته للإمام يحيى بن معين» (٣٣): «سمعت يحيى سُئل عن سَلم، وأبان بن أبي عياش، ويزيد الرقاشي فقال: ليسوا بشيء».

أدا ولقد اهتم أئمة الجرح والتعديل بدراسة المتون بأبحاث بالغة الدقة، ولكن صاحب الفهم السقيم من الطاعنين بالباطل يتبين ذلك من دراسة العلل حول أحاديث أبان بن أبي عياش، والتي يُبينها الإمام الحافظ ابن حبان في كتابه «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» (٩٦/١) حيث جمع مروياته، فقال: «أبان بن أبي عياش سمع عن أنس بن مالك أحاديث، وجالس الحسن فكان يسمع كلامه، ويحفظ، فإذا حدّث ربما جعل

كلام الحسن عن أنس مرفوعًا وهو لا يعلم، ولعله روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف وخمسمائة حديث ما لكبير شيء منها أصل يُرجع إليه».

قلت: وهذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة بما فيها من دعاء منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي من رواية أبان بن أبي عياش عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الأكثر من ألف وخمسمائة حديث ما لكبير شيء منها أصل يُرجع إليه.

#### رابعا: بدائل صحيحة

هناك بدائل صحيحة لمن ابتلي بالخوف تُغني عن هذه القصة الواهية بما جاء فيها من دعاء لدفع الخوف.

فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» (ح٤٩٣٠) كتاب «تفسير القرآن» باب: «إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ وَلَمُ القرآن» باب: «إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ وَلَمْكُومُمْ» [آل عمران: ١٧٣]، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ ابْنِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ ابْنِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ ابْنِ عَبْاسَ قال: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنعْمَ الْوَكِيلُ، عَبْاسَ قال: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنعْمَ الْوَكِيلُ، قَالُهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ حِينَ أَلْقِي في النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ في النَّارِ، وَقَالُهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا: «إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ وَسَلَّمَ حَيْنَ ٱللَّهُ وَفِيمَ فَالُوا: «إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ وَسَلَّمَ حَيْنَ ٱللَّهُ وَفِيمَ فَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَفِيمَ الْمُصَلِّى اللَّهُ وَفِيمَ الْمُ وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَفِيمَ الْمُصَلِّى ...

قلت: فتحقيق النصر بهذا الدعاء كما هو مبين من قوله تعالى: «اللَّينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَذَ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِنَّ النَّاسَ فَذَ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِلَيْكُوا إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ (الله قَانَفَلُوا بِمِنْنَا وَقَالُوا حَسَبُنَا الله وَفَضْلِ لَمْ يَسَسَمُم سُوّةٌ وَالنَّبعُوا رَضُونَ الله وَفَضْلِ عَظِيمٍ» [آل عمران: رضون الله والله دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ» [آل عمران: 1۷۳- ۱۷۴].

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد.



من فقه إدارة الدعوة

د . محمد بسری

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبی بعده، وبعد:

فإن الربانية هي خصيصة الدعوة الكبرى، وقاعدتها العظمي، ولطبقتها السارية في حميع معالمها، وعينها الجارية في كل أعمالها، وروحها التي تحمل الناس على قبولها.

ذلك أن الدعوة هي دعوة الله، قال تعالى: « لَهُ, دَعُوةُ لَلْقَ ﴾ [الرعد: 18].

وهي دعوة إلى الله، قال تعالى: «وَأَدُّعُ إِلَّى رَبُّكَ » [الحج: ٦٧]، وقال عز وجل: « قُلْ هَلْدُهِ ـ سَبِيلِيَ أَدْعُواْ إِلَى اللَّهِ» [يوسف: ١٠٨].

فالدعوة في موضوعها ومنهجها ودستورها من الله وعن الله، قال تعالى: « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْفِظُونَ» [الحجر: ٩]، وقال سيحانه: « وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْمُوكَنِّ ﴿ ﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ بُوحَيْ» [النجم:٣-٤].

ومنهج الربانية في الدعوة والداعية يعتمد على الركائز والمقومات الآتية:

أولا: الايمان الصحيح والتوحيد الخالص: إذ الإيمان والتوحيد هما أول حق الله على العبيد، والعقيدة الريانية هي أول ما يدعى إليه الناس لتحررهم من عبادة كل معبود من دون الله، ولتكون العبادة لله وحده بما شرع لا بما ابتدع.

وهذه العقيدة الريانية هي عقيدة شمولية تعتنى بعيادات القلب والقالب، وباستقامة الظاهر وإخلاص الباطن.

فهي عقيدة تُحيى القلب بالإيمان بالله، وتشغل البدن بمرضاة الله، وتفتدي بِالأرواح دين الله، قال تعالى: « قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِي وَتَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١١١) لَا شَرِيكَ لَهُ، وَيِذَلِكَ أُمْرَتُ وَأَنَا أُوَلُ ٱلْشَامِينَ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٢].

وهى عقيدة تربطيين أبنائها بوشيجة فريدة لأحلها هجر الأنبياء أوطانهم، وتركوا أرضهم وديارهم، وعاشوا غرباء مع أتباعهم. تلكم الوشيحة هي الحب في الله.

أبي الإسلامُ لا أبّ لي سواه

إذا افتخروا بقيس أو تميم فليست العقيدة الريانية محلُّ مساومة، ولا مراجعة، وإنما هو التحكيم مع التسليم، قال سيحانه وتعالى: « وَلَمَّا رَءًا ٱلْمُغَمِّمُونَ ٱلأَحْزَاتِ قَالُوا هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَّا وتسلمًا» [الأحزاب: ٢٢].





التهكيط

الظهر كُتِب له كأنما قرأه من الليل» (صحيح مسلم).

«وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثِنْتَي عشرة ركعة»(صحيح مسلم)

#### رجاء القبول والخوف من الرد:

إن الرباني يبذل جهده ويستفرغ وسعه، ثم يرجو القبول ويخاف الرد، قال تعالى: «وَالَّذِينَ يُوْوُنَ مَا ءَاتِواْ وَقَلْوَبُهُمْ وَحِلَّهُ [المؤمنون: ٦٠]، وقد قال صلى الله عليه وسلم حين سألته عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية فقالت: «أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق! ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا يُقبَل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات»(الترمذي أولئك).

قال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه»(صحيح البخاري). ذلك أن قبول العبادة بتحصيل التقوى غاية ليس من ورائها غاية، والتقوى سبب قبول العبادة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَنَقَبَّلُ أُللَّهُ مِنَ ٱلمُنْقِينَ » [المائدة: ٢٧].

ثَالثًا: موافقة القول للعمل، والظاهر للباطن: من أظهر معالم الربانية اتفاق الظاهر والباطن ومطابقة القول للعمل، إذ الربانية استقامة على أمر الله تعالى، قال تعالى: « فَأَسْتَقِمَ كَمَا أُمِرْتَ » [هود: ١١٢].

فالربانية انسجام تأم بين الفعل والكلام، قال تعالى والكلام، قال تعالى: «وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمُ مَا أَشَعَطَعَتُ أَنْهُاكُمُ مَا أَشْعَطَعَتُ مَا أَشْعَلَعْتُ أَلْتُ وَالْتِيهِ أَنْفِيهُ إِلَّا إِلَيْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَالْتِيهِ أَنْفِيهُ إِلَى إِلَيْهِ أَلْقُوا مِنْ إِلَيْهِ أَنْهُ إِلَيْهِ أَنْهُ إِلَيْهِ أَلْمُ اللّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْمُ اللّهُ إِلَيْهِ أَلْمُ اللّهُ إِلَيْهِ أَلْمُ اللّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْمُ أَلْمُ اللّهُ إِلَيْهِ إِلْمُ إِلْمُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْمُ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْمُ إِلَيْهِ أَلْمُ أَلْمُ اللّهُ إِلَيْهِ أَلْمُ اللّهُ إِلَيْهِ أَلْمُ أَلِيلًا إِلْمُ اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ إِلَيْهِ أَلْمُ اللّهُ إِلَيْهِ أَلْمُ اللّهُ إِلَيْهِ الْمِلْمُ الْمُعْلِقِي إِلَيْهِ إِلْمُ اللّهُ إِلَيْهِ الْمِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

والرباني يحذر دائمًا قول الله تعالى:

«يَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞

حَبُرُ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ »

[الصف: ٢].

وقديمًا قيل: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه!

ثانيا: الاحتفاء بالفرائض والاحتفال بالنوافل:
أسُّ الربانية عبادة رب البرية، وأحبها
وأولاها وأوجبها فرائضها وحقوقها، ثم
نوافلها وفضائلها، وفي الحديث القدسي:
«وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما
افترضتُ عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ
بالنوافل حتى أحبُه، فإذا أحببتُه كنت سمعه
الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده
التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن
سالني لأعطينُه، ولئن استعاذني لأعيذنه»
(صحيح البخاري).

وهذه العقيدة الربانية تُورث عبادة ربانية تربط العبد بربه سبحانه وتعالى، وتزيد من مراقبته، وتجعله إلى طاعته مسارعًا ومسابقًا.

وفقه العبادة الربانية يعتمد على دعائم كثيرة، منها:

#### المسارعة والمسابقة:

قال سبحانه وتعالى: «وسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِكُمْ وَكُلْأَرْضُ» [ال مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِكُمْ وَكُلْأَرْضُ» [ال عمران: ١٣٣]، وقال سبحانه وتعالى: «سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِكُرْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاةِ وَالْأَرْضِ» [الحديد: ٢١].

وفي الحديث: «التّؤدّة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة» (أبو داود ٤٨١٠).

فالرباني لسان حاله يقول: «وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِللَّهِ لَكُ اللَّهِ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### الدوام والاستمرار:

قال سبحانه وتعالى: «وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَقَىٰ يَأْنِيكَ الْمَيْدُ وَالْعَبُدُ رَبَّكَ حَقَىٰ يَأْنِيكَ الْمَدِيثُ القدسي «وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه (سبق تخريجه)، وفي الحديث: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» (متفق عليه).

فالرباني موصول بعبادة الله في الحضر والسفر، والصحة والمرض.

#### استدراك ما فات:

في الحديث: «من نامَ عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة والرباني القدوة يتحرز مما لا يتحرز منه غيره:

قال الأوزاعي: «كنا نضحك ونمزح فإذا صرنا يُقتدى بنا فلا أرى ذلك يسعنا «(تلبيس إبليس ص٥٥٥).

والرباني القدوة ينتفع به موافقه ومخالفه على السواء:

قال الذهبي عن ابن تيمية -وكان موافقا له-: «شبيخ الإسلام، مفتى الفرق، قدوة الأمة» (الانتصار لابن عبد الهادي ص٧٧).

وقال ابن الزملكاني في حقه -وكان مخالفًا له-: «شبيخ الإسالام، ومفتى الأنام، سبد العلماء، قدوة الأئمة الفضلاء» (السابق ص ۷۱).

وما ذاك إلا لأن مقاله ترجم عنه حاله، وحاله ظاهرة في مقاله.

#### رابعًا: السمت الصالح والخلق الحسن؛

إن من معالم الريانية رعاية الأخلاق النبوية، وتمثل الآداب المصطفوية، فهي فرع مباشر لأصل ظاهر، ألا وهو العبودية لرب البرية. وقد قال تعالى لأحسن الدعاة خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم: « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظيم » [القلم: ٤].

وربانية الأخلاق والهدي من الدين بمكان لا ينكر، ففي الحديث: «إن الهدي الصالح والسُّمْتُ الصالح والاقتصاد حِزُّ من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة»(أبو داود .(EVV7

والأخلاق الربانية أعم من أن تكون أخلاقًا فردية: كالحياء والتواضع،أو أخلاقًا حماعية: كالعدل والإحسان، أو أخلاقًا اجتماعية: كصلة الرحم، وبر الوالدين،أو أخلاقا سياسية: كالنصيحة للأئمة، واستشارة أهل الحل والعقد، أو أخلاقا اقتصادية: كالصدق في التعامل، واحتناب الإسراف والتقتير،

والأخلاق الربانية أعم من أن تكون بين المسلم والمسلم فهي تعمُّ الخلق جميعًا: قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ

وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لْمُلَكُمْ تَذَكَّرُونَ » [النحل: ٩٠]، بل هي أوسع دائرة من البشر فهي تشمل الكائنات جميعًا، وفي الحديث: «إن الله كُتْ الإحسان على كل شيء» (صحيح مسلم)، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله جميل يحب الجمال» (صحيح مسلم).

وعليه فإن الدعوة الربانية هي التي تقيم الحق وتحسن إلى الخلق، وهي التي تدعو إلى الجد ولا تمنع المباح من اللهو، وهي التي تحرص على الرحمة والرفق، وتنهى عن القسوة والعنف.

#### خامسا؛ التجافي عن دار الغرور والإنابة الى دار العبور:

إن الربانية هي زهد في الدنيا ومتاعها، ورغبة في الآخرة ونعيمها، قال تعالى: «يُقَوِّم إِنَّمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ اَلْفَكَرَادِ » [غافر: ٣٩]، وقال تعالى: « يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ ۗ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ الْغُرُورُ» [فاطر: ٥].

إن الربانية تزود من خير زاد، قال تعالى: «وَتَكَزُوُّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَاْ » [العقرة: ١٩٧]، وقال سيحانه: «وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَنتُ خَيْرً عِندَ رَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرُ أَملًا » [الكهف: ٤٦]، وفي الحديث: «مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» (الترمّذي ٢٣٧٧).

إن الربانية هي جعل الهموم همًا واحدًا، وفي الحديث: «من جعل الهموم همًا واحدًا همُّ المعاد، كفاه الله هُمُّ دنياه، ومن تشبعيت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أى أوديتها هلك» (ابن ماجه ٤١٠١).

وخاتمة القول: إن الربانية تجمع في ثناياها خصائص الدعوة الراشدة التي ترعى الفطرية، وتحقق الوسطية، وتقيم التوازن، وتنشر الرحمة، وتعنى بالشمول، وتطمح نحو الكمال، وترتاد أفق العالمية، ولا تتخلَّى عن الواقعية.

وللحديث يقية إن شياء الله.

#### أهم طرق تدبر القرآن الكريم:

لا تجد أي مؤمن يحقق الغاية الكبرى، من تلاوة كتاب الله عز وجل، وهي التدبر والتأمل، متفهمًا للمعاني، ناظرًا في المقاصد، إلا لامست شغاف قلبه، فينبض بالإيمان، ويخشع ويخضع للخالق سبحانه وتعالى، ويتأثر هذا القلب، للخالق سبحانه وتعالى، ويتأثر هذا القلب، الخرد على الجوارح: فبصلاحه يصلح الجسد كله، وبفساده يفسد الجسد كله، كما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، الطرق الموصلة لهذه الغاية:

#### ١ - استشعار عظمة القرآن الكريم:

فأعظم ما يستشعره المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين – مُنزل – غير مخلوق، كلام من ليس كمثله شيءً، وصفة من ليس له شبيه ولا ندً، وكتاب إله العالمين، ووحي خالق السموات والأرضين، وهو هادي الضالين ومنقذ الهالكين، ودليل المتحيرين، وهو حبل الله المتي، وهو الذكر الحكيم، وهو السراج المنير، وهو الحق المدين، وهو الصراط المستقيم. (الرعاية لمكي بن أبي طالب (ص٥٥)].

والله تعالى أثنى على نفسه الشريفة لتفضّله بإنزال الكتاب، وعلم عباده أيضًا كيف يثنون عليه تعالى حمدًا وشكرًا على إنزاله، فقال: «أَلَّهُ لِلَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبُ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ، عَبِي عَبْدَهُ اللهُ عَبْدَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدَهُ اللهُ اللهُ

أما لماذا تفضل عز وجل، ولماذا وجب الحمدُ؛ فهو ما يوضحه الشنقيطي رحمه الله بقوله: «علَّم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم، وهي إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم، الذي لا اعوجاج فيه، بل هو في كمال الاستقامة، أخرجهم به من الظلمات إلى النور، وبين لهم فيه العقائد، والحلال والحرام، وأسباب دخول الجنة والنار وحذرهم فيه من كل ما يضرهم، وحضّهم فيه على كل ما ينفعهم، فهو النعمة العظمى على الخلق، ولذا علمهم ربهم كيف العظمى على الخلق، ولذا علمهم ربهم كيف

## دراسات قرأنية



الحلقة الثانية

#### اعداد/ مصطفى البصراتي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: فقد تكلمنا في العدد السابق عن معنى التدبر بمعناه اللغوي والاصطلاحي، وكذلك أهمية تدبر القرآن، وفي هذا العدد نتكلم بعون الله تعالى عن:

يحمدونه على هذه النعمة الكبرى». [أضواء البيان للشنقيطي ٤/٣].

#### ٢ - تخصيصه بالخطاب القرآني:

ينبغى لتالى القرآن أن يعلم أنه هو مقصود بخطاب القرآن ووعيده، وأن القصص لم يرد بها السمريل العير، فليتنبه لذلك، فحينئذ بتلو تلاوة عبدكاتبه سيده بمقصود، وليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه. [مختصر منهاج القاصدين ص٤٥].

قال ابن القيم: «أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمَّنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، ولعمر الله! إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شبر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك». [مدارج السالكين ١/٣٤٣].

فمن أراد الانتفاع فليجعل القرآن خطابًا موجهًا له، وليُقدِّر أنه المقصود كما قال الله تعالى: «وَأُوحِيَ إِلَى هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِـ وَمَنُ بَلُغٌ » [الأنعام: ١٩]. قال محمد بن كعب القرظي: «من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله عز وحل». [ابن أبي شيبة ١٥٦/٧].

#### ٢ - صدق النية والاستعانة بالله:

إن العبد إذا استمع إلى كتاب الله سيحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية صادقة على ما يحب الله، أفهمه كما يحب وجعل له في قلبه نورًا. [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي [17./11

ومن صدق النية الاستعانة بالله، بأن يكون العبد ««تاركا للمعهود من علمه ومعقوله، متبرئا من حوله وقوته، ومعظمًا للمتكلم، مفتقرًا إلى التفهم، بحال مستقيم وقلب سليم، وقوة علم، وتمكن سمع لفهم الخطاب وشبهادة غيب الجواب، بدعاء وتضرع وابتئاس وتمسكن، وانتظار للفتح عليه من عند الفتاح العليم». [البرهان للزركشي

ومن الاستعانة بالله على تدبر كتابه: أن يبدأ تلاوته بالاستعادة بالله، كما قال الله تعالى: « فإذا قُرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيدِ » [النحل: ٩٨]، وهي «الالتجاء إليه والاستجارة بجنابه من الشيطان الرجيم». [تفسير ابن كثير ٢٥/١].

الشيطان لا يفتر عن الوسوسة، ويُشغل عن كل خير، «وإن أجل الأمور التي يلقى الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن؛ لأن من قرأ القرآن ونوى به عبادة الرحمن، وتفكر في وعده ووعيده وأياته وبيناته، ازدادت رغبته في الطاعات، ورهبته عن المحرمات، فلهذا السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات، فلا جرم كان سعى الشيطان في الصد عنه أبلغ، وكان احتياج العبد إلى من يصونه عن شر الشيطان أشد، فلهذه الحكمة اختصت قراءة القرآن بالاستعادة، فإنه لا يكفيه إلا الله. [التفسير الكبير للرازي ٩١/١].

وكذلك المحافظة على قراءة: «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول كل سورة سوي «براءة» أي سورة التوبة، ومعنى البسملة: «أدخل في هذا الأمر: من قراءة أو دعاء، أو غير ذلك (بسم الله) لا بحولي و لا بقوتى، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله، متدركا باسمه تبارك وتعالى، هذا في كل أمر تسمّي في أوله من أمر الدين، وأمر الدنيا، فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينًا به متبرئا من الحول والقوة، كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير». [مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب].

#### ٤ - حضور القلب وقطع العلائق:

إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله، قال الله تعالى: « إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكَّرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قُلْبُّ أَوْ الْقِي ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ » [ق: ٣٧]، وذلك أن تمام التأثر لما كان موقوفًا على مؤثر مقتض، ومحل قابل، وشرط لحصول الأثر وانتفاء ألمانع الذي يمنع منه، تضمنت الآبة بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد، فقوله: «إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَذِكَرَىٰ » [ق: ٣٧] إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هذا، وهذا هو المؤثر، وقوله: «لمَن كَانَ لهُ، قَلْبُ » [ق: ٣٧]، فهذا هو المحل القابل، والمراد به: القلب الحِبي الذي معقل عن الله، كما قال تعالى: «إِنْ هُوَ إِلَاذِكْرُ وَقُرْءَانُ مُبِينُ (اللهُ لِيُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا» [س : ٦٩، ٧٠] أي: حي القلب، وقوله: «أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ » [ق: ٣٧] أي: وجه سمعه، وأصغى حاسة سمعه إلى ما

يُقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام، وقوله: «وَهُوَ شَهِيدٌ » أي: شاهد القلب، حاضر غير غائب.

قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا سام، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يُقال له والنظر فيه وتأمله، فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء وانتفى المانع وهو غفلة القلب ونهوله عن وانتفى المخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. [الفوائد لابن القيم ١٣/١].

وقيل في تفسير قوله تعالى: «يَكِعُنى خُدِ الْمَكِتَبَ بِفُوقِ [مريم: ١٢] أي: بجد وحرص واجتهاد. [محاسن التأويل ١٨/٨]. وأخذه بالجد أن يكون متجردًا له عند قراعته، منصرف الهمة إليه عن غيره، وهذه الصفة متولدة من التعظيم فإن المعظّم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه، ففي القرآن ما يستانس به القلب. [إحياء علوم الدين للغزالي ٢٨١/١].

٥-القراءةبترتيل وترسل:

إن أهم المداخل للتدبر: أن تكون القراءة مرتلة صحيحة، وليست العبرة في التلاوة أن يقرأ القرآن مرات متعددة دون أن يصاحبها إدراك لما يقرأ، والترتيل والتدبر مع قلة مقدار القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها؛ لأن المقصود من القراءة الفهم والتدبر والعمل.

والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعنى بصورة كاملة، وبالشكل المطلوب، ومن أجل ذلك كانت القراءة بتمهل خطوة نحو التدبر، وقد ندد الله تعالى بصورة الاستفهام بمن لا يفتح عقله وقلبه لتفهم القرآن من أجل إدراك ما فيه من حكم وأسرار ومواعظ وتشريعات، فقال تعالى: « أَفَلاَ يَتَدَرُّونَ ٱلْقُرَّاكَ أَمَ عَلَى قُلُوبٍ أَفَفا لَهَا » [محمد: ٢٤]. (دعوة إلى تدبر القرآن ص ٤١].

وإن الذي يقرأ القرآن بلا فهم كالمذياع يرتل قرآنًا دون أن يفهم مما رتل شيئًا، وهو مخالف لهدف القرآن العظيم، فآيات كثيرة تشير إلى أن القرآن يُتلى لعلنا نتفكر، لعلنا نتدبر، لعلنا

نعقل، لعلنا نبصر، كما قال تعالى: « كَذَلِكَ يُبِينُ اللهُ لَكُمْ عَالِيَتِهِ لَمَلَكُمْ تَعْقِلُونَ» [البقرة: يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ تَعْقِلُونَ» [البقرة: ٢٤٧]، وقال تعالى: « إِنَّاأَنزَلْتُهُ فَيَعْرُونَ» [يوسف: ٢]، وقال تعالى: « إِنَّاأَنزَلْتُهُ فَعَلُونَ» [يوسف: ٢]، أما الذي تسمع أذنه ولا يسمع عقله، أو تنظر عينه ولا يبصر قلبه، أو يتكلم لسانه ولا يعي فكره فهو أصم أيكم أعمى.

قال الله تعالى: «وَمِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ مَّرَ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ مَّرِف الله تعالى: «وَمِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَت مَّرِف الْمُعْدِق الْمُعْدَة واضحة إلى أن سماع القرآن وتلاوته ليس هدفًا بذاته، بل هو وسيلة لهدف، فقد كان المشركون يستمعون إلى القرآن ثم ينصرفون لا يحرك فيهم ساكنًا تمامًا كما ثم يغعل بعض المسلمين اليوم يستمعون إلى

القرآن الكريم كل يوم من المنياع ثم ينصرفون لا يحرك فيهم ساكنًا، إذ يبقى المُطفَّفُ مطففًا، ويبقى المُطفَّفُ مطففًا، ويبقى الكاذب كاذبًا، ويستمر المرابي في رباه، ويواصل الفاسق فسوقه، فلقد أصبح سماع القرآن عادة، ولقد ذم الله المشركين مع استماعهم للقرآن لأنهم لا يعقلون، ولأنهم لا يبصرون». [عظمة القرآن ص٥٩٥].

٦- تكرار الآية وترجيعها:

«الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وترجيع الصوت: ترديده في الحلق». إن الهدف من التكرار هو التوقف لاستحضار المعاني، وكلما كثر التكرار رادت المعاني التي تفهم من النص، والتكرار أيضًا – قد يحصل تعظيمًا أو إعجابًا بما قرأ، فهو نتيجة وثمرة للفهم والتدبر، وهو وسيلة إليه حينما لا يوجد. [مفاتح تدبر القرآن لخالد اللاحم ٢٢].

قال ابن قدامة: «إن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية، فليرددها». [مختصر منهاج القاصدين ص٣٥).

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.

#### ٢- سلامة الصدر وطهارة القلب:

المؤمن سليم الصدر، طاهر النفس، تقي القلب، لا يحمل لأخيه ذرة غل أو حقد أو حسد، وتلك من تزكية النفس، وهي غاية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: «هُو اَلَّذِي بَعَثَ فِي اَلْأُمْتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ مِثْلُوا عَلَيْهِمْ وَالْذِي بَعَثَ فِي الْأُمْتِينَ الْمُعْمَ مِثْلُولًا مِنْهُمْ وَلَا كَانُوا عَلَيْهِمْ وَالْكِمْمُ وَلَا كَانُوا عَلَيْهِمْ وَلِكُمْهُمُ وَلَا كَانُوا عَلَيْهِمْ وَلِكُمْهُمُ وَلَا كَانُوا عَلَيْهِمْ وَلِكُمْهُمُ وَلَا كَانُوا عَلَيْهِمْ وَلِكُمْهُمُ وَلِلْكُمْمُ وَلِلْكُمْهُمُ وَلِلْكُمْ وَلِمُنْهُمْ وَلِلْكُمْهُمُ وَلِلْكُمْهُمُ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْهُمُ وَلِلْكُمْهُمُ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْهُمُ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْهُمُ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْهُمُ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْهُمُ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْولِي وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْونَ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْمُ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِي وَلِي وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلَالُولُولُ وَلَالْمُ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْكُمْ وَلِلْمُولِي وَلِلْمُ وَلِلْمُولِي وَلِلْمُولِي وَلِلْمُ وَلِلْمُولِي وَلِلْمُولِي وَلِلْمُولِي وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُولِي وَلِلْمُولِي وَلِلْمُولِي وَلِلْمُولِلِلْمُ لِلْمُ وَلِلْمُولِلِلِهُ لِلْمُ لِلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُولِي وَلِلْمُولِلْمُ لِلْمُ لِلْمُولِلِلْمُ لِلْمُلْكِلِلْمُ لِلْمُلْكِلِلْمُ لِلْمُلْكِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكِلِلْمُ لِلْمُلْكُمُ وَلِلْمُولِلِلِلِلْلِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكِلِلِلِ

#### من آفات القلوب

فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين، والروح إلى رب العالمين، وحسبك هذا دليلاً على شرف التزكية وفضل نقاء القلب.

قَالُ الله تعالى: «وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ﴿ فَأَلْمَهَا فَأَلْمُهَا فَكُرُهَا وَتَقُونُهَا ﴾ فَأَلْمُمَهَا فَخُورُهَا وَتَقُونُهَا ﴾ وَقَدْ خَابَ مَن ذَكِّنَهَا ﴾ وَقَدْ خَابَ مَن ذَكِّنَهَا ﴾ وَقَدْ خَابَ مَن ذَكِّنَهَا ﴾

ولذلك فإن المؤمن التقي ينام على فراشه وهو يُشهد الله في عليائه أنه لا يحمل ذرة غل أو حقد أو حسد لمسلم على وجه الأرض، ففي الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تباغضوا



من الآداب الإسلامية

الدالب الأعوة

الحلقة الثانية

اعداد/ سعيد عامر

الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلً على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعدُ

فيفضل الله تعالى سبق الحديث في الحلقة الأولى عن مفهوم الأخوة ثم أداب الأخوة، وبينت الحق الأول وهو الحب في الله والبغض في الله، وفي هذا اللقاء ونتكلم عن الحق الثاني وهو

ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا».

فمن كمال إسلام المسلم سلامة المسلمين من لسانه ويده، ومن الدوافع الداخلية المحركة للسان واليد كالحقد والحسد والبغضاء والظن السيئ، وتلك ميادين الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، والله عز وجل يقول: « إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَمُوُّ فَأَغَيْدُوهُ عَدُوًّ » [فاطر: عور بكم، وقاوموه كما يحاربكم، وقاوموه كما يغرر بكم، قال سبحانه: « إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُعْمَدُ وَالْمَعْضَاءَ» [المائدة: [٩]].

ولذا نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن البغضاء والحقد والحسد... إلخ، لأن ذلك يؤدي إلى التقاطع والتدابر والهجر، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: «لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانًا» أي كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة النصيحة...

لأن الحقد والحسد.. من أخطر أمراض القلب، يرى الأخ أخاه في نعمة فيحقد عليه ويحسده، مع أن الذي وهب هو الله، والذي أعطى هو الله، إنها أرزاق قسمها الرزاق، فالذي يحسد إخوانه إنما هو في حقيقة الأمر معترض على الله جل جلاله.

فالمؤمن يحمل للجميع صدرًا سليمًا وقلبًا طاهرًا نقيًا، هذه أخلاقيات أهل الإيمان.

ولذلك نهى الإسلام عن كل ما يورث البغضاء بين المسلمين من النجش والبيع على البعض والخطبة على خطبته، والتنافس والظن السيئ والتحسس والتجسس والأهواء المضللة الموجبة للتباغض.

روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إياكم والظنّ، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا».

فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظن السيئ بالآخرين، والظن مرحلة من مراحل حديث النفس، قال سفيان: الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به، فإن لم يتكلم به لم يأثم. فالشيطان يدخل الهواجس في النفوس، فتظن بالآخرين شرًا، فكان النهي عن الظن «وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»؛ لأنه مبني على غير الواقع، فهو كذب، يستهين به صاحبه فيكون أكثر وقوعًا، وأكثر شرًا.

ثم إن الشيطان ينتقل بالظن إلى محاولة التأكد من المظنون فيدفع إلى التجسس والتحسس، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما، إن لم يتغلب على الشيطان من أول درجة، فليتغلب عليه عند الدرجة الثانية: «لا تحسسوا ولا تجسسوا».

ثم ينتقل الشيطان بالمتحسس والمتجسس إلى البغضاء والمقت والكراهية، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البغضاء والحقد والحسد، فإن انتقل الشيطان بالمتباغضين إلى التقاطع والتدابر والهجر، قيل لهم: «لا تدابروا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام».

هكذا يدخل الشيطان ليفسد قلب المسلم، ولذلك يجب محاربته؛ ليبقى المسلم سليم الصدر، طاهر النفس، نقي القلب، ليبقى المسلم مسلمًا كاملاً، ولتبقى الأخوة بينه وبين بني جنسه، ليكون الجميع عباد الله إخوانًا.

وللحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

# مقتل أمير الأومنين على رضى الله عنه

#### أسامة سليمان

اعداد/

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعدُ:

فإن الفرق الضالة والجماعات المنحرفة لها أثر خطير في بلاد المسلمين، حيث إنها تهدّد الأمن والاستقرار، وتشكك الناس في عقيدتهم، وتعيث في الأرض فسادًا وخرابًا، وهذا يتضح كل الوضوح في فعل الخوارج الذبن قتلوا عليًا رضى الله عنه بعد أن كفروه؛ زاعمين بذلك أنهم يتقربون إلى الله بهذا الفعل، وأنهم يشرون أنفسهم بقتله التغاء مرضاة الله، وسبيلهم في ذلك طاعة الشيطان واتباع الهوى، ولذا زعموا خلاف ذلك، ولذا كان واجب الدعاة والعلماء التحذير منهم ومن عقائدهم الفاسدة وتبيين منهجهم الفاسد ومقارعة أهل البدع والمبتدعين. [دراسة تاريخ الخلفاء الأمويين ص٥٧].

ومما يبين حقد الخوارج على أهل السنة ما قاله عدد الرحمن بن ملجم قاتل على رضى الله عنه: «والله لقد اشتريته (يعنى سيفه) بألف، وسممته بألف، ولو كانت هذه الضربة على جمع أهل المصر ما بقى منهم أحد. [تاريخ الطبري ٦٢/٦].

وتكمن خطورة فكر الخوارج في تأثيرهم على غيرهم، وخلق البيئة الفاسدة التي تقبل فكرهم ومعتقدهم، من ذلك فعل عبد الرحمن بن ملجم عند مقابلته لشبيب بن بجرة، قال له: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؛ قال: وما ذاك؟ قال: قتل على بن أبى طالب، قال له: ثكلتك أمك، لقد حِئت شَيئًا إِدًا، كيف تقدر على على اقال: أكمن له في المسجد، فإذا خرج إلى الصلاة الغداة شددنًا عليه فقتلناه، فإن نجونا شفينا أنفسنا،

وأدركنا ثأرنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. قال: ويحك، لو كان غير على لكان أهون عليَّ، قد عرفت بلاءه في الإسلام وسابقته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجدني أنشرح لقتله، قال: أما تعلم أنه قتل عباد الله الصالحين (يقصد في النهروان)؟ قال: بلي، قال: فقتله بمن قتل من إخواننا، عند ذلك أحابه كما تذكر رواية الطبري (٦٢/٦).

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بقتلون أهل الإيمان، ويدعون أهل الأوثان». فانظر رحمك الله إلى تأثير ابن ملجم على ابن بجرة حتى أمن بقتل على، ولذا فالخطورة تكمن في تأثير أولئك الخوارج على غيرهم بشبهاتهم التي قد تبدو حقا وهي عين الباطل، فعلى قاتلهم بحق ولم يقاتلهم بباطل.

ولعلك تعجب أخى عندما تعلم أن ابن ملجم قاتل على عند الخوارج من أفضل الأمة، يقول فيه عمران بن حطان الخارجي:

ما ضربة من تقى ما أراد بها

الا لسلغ من ذي العرش رضوانا

اني لأذكره حيثا فأحسيه

أوفى البرية عند الله ميزانا

ولا شك أن معركة النهروان تركت في نفوس الخوارج جرحًا غائرًا لم تزده الأيام إلا حسرة وألمًا [راجع على بن أبي طالب للصلابي .[07900

والإجماع بين أهل السُّير والمؤرخين على أن عملية قتل على تمت على يد الخوارج انتقامًا لضحاياهم في معركة النهروان.

ولنترك محمد ابن الحنفية رضى الله عنه يروي لنا قصة مقتل على رضى الله عنه: كنت والله

إنى لأصلى تلك الليلة التي ضرب فيها علي في المسجد الأعظم في رجال كثير من أهل المصر، يصلون قريبًا من السدة، ما هم إلا قيام وركوع وسجود، وما يسأمون من أول الليل إلى أخره، إذ خرج على لصلاة الغداة، فجعل ينادى: أيها الناس الصلاة الصلاة، فما أدري أخرج من السدة، فتكلم بهذه الكلمات أم لا، فنظرت إلى بريق، وسمعت: الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك، فرأيت سيفًا، ثم رأيت ثانيًا، ثم سمعت عليًا يقول: لا يفوتنكم الرجل، وشد الناس عليه من كل جانب، قال: فلم أبرح حتى أخذ ابن ملجم وأدخل على عليٌّ، فدخلت فيمن دخل من الناس، فسمعت عليًا يقول: النفس بالنفس، أنا إن مت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي. [تاريخ الطبري ٦١/٦]. ثم ذكر أن الناس دخلوا على الحسن فزعين لما حدث من أمر عليّ، فبينما هم عنده وابن ملجم مكتوف بين يديه، إذ نادته أم كلثوم بنت عليّ وهي تبكي: أي عدو الله، لا بأس على أبي، والله مخزيك، قال: فعلى من تبكين؟ والله لقد اشتريته بألف، وسممته بألف، ولو كانت هذه الضربة على جميع أهل المصر ما بقى منهم أحد.

وجُمع الأطباء لعلي رضي الله عنه، وعلموا أن الضربة قد وصلت إلى أم رأسه، فقالوا له: يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فإنك ميت، ثم دخل عليه جندب بن عبد الله وسأله: يا أمير المؤمنين، إن فقدناك ولا نفقدك – أنبايع الحسن؟ قال علي رضي الله عنه: لا أمركم ولا أنهاكم، أنت أبصر. [تاريخ، الطبري ٢٢/٦].

أَبَاهُ كَانَ يُحِبُّهُ، فَأَحَبًاهُ.
وقال للحسن: "أوصيك أي بني بتقوى الله، وإقام الصلاة لوقتها، وإيتاء الزكاة عند محلها، وحسن الوضوء؛ فإنه لا صلاة إلا بطهور، ولا تقبل صلاة من مانع زكاة، وأوصيك بغفر الذنب، وكظم الغيظ، وصلة الرحم، والحلم عند الجهل، والتفقه في الدين، والتثبت في الأمر، والتعاهد للقرآن، وحسن الجوار، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجتناب الفواحش".

ونهى عن المثلة بقاتله، حيث قال: «احبسوا الرجل فإن متُ فاقتلوه، وإن أعش فالجروح قصاص، أطعموه واسقوه، وأحسنوا إساره، فإن صححت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

وقال للحسن: اضربه ضربة لا تمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثلة، ولو أنها بالكلب العقور. نقض الطبري الروايات التي منها أن عليًا رضي الله عنه أوصى بحرق قاتله، وقال: لا تصح وهي رواية منقطعة، بيد أن الصحيح أن آل بيت علي التزموا وصيته في معاملته بالحسنى؛ فانظر رحمك الله إلى عدل علي رضى الله عنه في معاملة قاتله.

وابن ملجم من أشقى الخلق في الآخرة عند الشيعة، وعند أهل السنة هو ممن يُرجى له النار، ويجوز أن يتجاوز الله عنه لا كما يقول الخوارج والشيعة فيه، فحكمه كحكم قاتل عثمان، والزبير وطلحة وعمار، وقاتل الحسين، وكل هؤلاء نبغضهم في الله ونكل أمرهم إليه سحانه.

وإليك ما قاله الذهبي في ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، قال رحمه الله: "إن قاتل علي رضي الله عنه خارجيًّ مغتر، شهد فتح مصر، واختلط بها مع الأشراف، وكان ممن قرأ القرآن والفقه وكان من العباد، قرأ القرآن على معاذ بن جبل، رضي الله عنه.."، فاعتبر أخي في الله بسوء خاتمة ذلك الرجل.

اللهم أحسن خاتمتنا وتولّ أمرنا، واهد شبابنا وأصلح جميع أحوالنا. والحمد لله رب العالمين.

### وقفات شرعية مح تطبيق الشريعة الإسلامية

# الرد على الشبهات المثارة على حد الرجم

#### الحلقة الحادية عشرة

اعداد/ الستشار/أحمد السيد على

الحمد لله حمدًا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يُعبَد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، أما بعد: فلا يزال الحديث موصولاً عن وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة الإسلامية، ولا يزال الرد على الشبهات المثارة حول حد الرجم. وقد فندنا معظمها في الحلقات السابقة، وظهر جليًا أنها أوهى من الحلقات المنبقول أو المعقول، وهاكم الشبهة الصريح من المنقول أو المعقول، وهاكم الشبهة الثامنة عشرة والرد عليها:

قالوا: « والتناقض سمة أساسية من سمات الأحاديث ، فمثلا نجد أحاديث حجة الوداع تجعل عقوبة من تأتي الفاحشة من نساء المؤمنين الضرب وليس الرجم. (أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقًا، ولكم عليهن حقًا، ألا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدًا تكرهونه بيتكم إلا بإننكم، ولا يئتين بفاحشة (مبينة)؛ فإن فعلن، فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن، وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم، فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإنما النساء عندكم عوان، ولا يملكن لأنفسهن شيئًا، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله) رواه مسلم.

الرد على هذه الشبهة: أولاً:- أن الفاحشة المذكورة في الحديث تعم كل فاحشة من بذاءة اللسان، والتطاول على الأحماء، والزنا، فَلِمَ حصرتموها في الزنا فقط؟!

ثانيا:- وعلى فرض أن الفاحشة بمعنى الزنا فهل كل الزنا يقام فيه الحد؟! فإن الرجل

إذا شاهد امرأته تزني فإن له أن يلاعنها، فإذا لاعنها فلا يقام الحد عليها، وربما لم يلاعنها وعضلها حتى تترك حقها ثم طلقها خشية الفضيحة، وقد لا يراها وتعترف له بالزنا فيعضلها ثم يطلقها، أو يضربها ويسامحها، أما إذا رفع أمر زناها إلى ولي الأمر واعترفت فلا مناص من تطبيق حد الرجم عليها، وهذا مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: « تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب « [رواه أبو داود والنسائي وصححه الالباني].

فالناس متفاوتون فيما بينهم؛ فمنهم من مغار على زوجته، وقد يقتلها إذا تناهى إلى سمعه ما بشينها، ومنهم من يراها تضيحك مع الرجال أو تراقصهم، وربما رأها تزنى، ولا يحرك ساكنًا، وفي هذا العصر وصل الحال سعض أشياه الرجال أن تبادلوا الزوجات في حفلات خاصة بينهم!!!، ومن ثُم فقد يرفع الحد لولى الأمر وقد لا يُرفع لاعتبارات عدة؛ منها خشية الفضيحة، ومنها عفو الزوج عن زوجته، ومنها عدم اكتراث الزوج بما فعلته، ومنها ما هو كائن الآن في أكثر الدول الإسلامية، من هجر تطبيق الحدود، فإذا رُفع الحد لولى الأمر، فيجب تطبيقه إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه، أما إذا لم يرفع فله أن يضربها أو يهجرها أو بعضلها ويطلقها.

ومن ثم فحديث حجة الوداع لم يجعل حد زنا المحصنة الضرب كما فهم هؤلاء الأدعياء، جاء في كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء: « ثم ذكر ابن جرير رحمه الله أقوال أهل التأويل في معنى الفاحشة: فذكر آثارا بأسانيدها إلى الحسن البصري وعطاء الخراساني والسدي: أن المقصود بالفاحشية: الزنا، وذكر آثارًا أخرى بأسائيدها إلى ابن عباس ومقسم، والضحاك بن مزاحم، وقتادة وعطاء بن أبي رباح، أن المقصود بالفاحشة النشور، ثم قال: وأولى ما قيل في تأويل قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ » (النساء ١٩) أنه معنى به: كل فاحشة، من بذاء باللسان على زوجها، وأذى له، وزنا بفرجها، وذلك أن الله جِل ثناؤه عم بقوله: ﴿إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ » كل فاحشه متبينة ظاهرة، فكل زوج امرأة أتت بفاحشة من الفواحش التي هي زنا أو نشوز فله عضلها على ما ينن الله في كتابه، والتضييق عليها حتى تفتدي منه بأي معانى الفواحش أتت، بعد أن تكون ظاهرة مبينة بظاهر كتاب الله تبارك وتعالى وصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي صبح عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (رواه البخاري).

عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيها الناس، إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا، ولا يعصينكم في المعروف، وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». فأخبر صلى الله عليه وسلم: أن من حق الزوج على المرأة أن لا توطئ فراشه أحدًا، وأن لا تعصيه في معروف، وأن الذي يجب وأن لا تعصيه في معروف، وأن الذي يجب عليه إذا أدت هي إليه ما يجب عليها من الحق، بتركها إيطاء فراشه غيره، وتركها الحق، بتركها إيطاء فراشه غيره، وتركها معصيته في معروف.

ومعلوم: أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا» (رواه مسلم) إنما هو أن لا نُمَكِّنُ من أنفسهن أحدًا سواكم.

فبين أن لزوج المرأة إذا أوطأت امرأتُه نفسها غيره، وأمكنت من جماعها سواه، أن له منعها الكسوة والرزق بالمعروف، مثل الذي له من منعها ذلك إذا هي عصته في المعروف، وإذا كان ذلك له، فمعلوم أنه غير مانع لها وأجبًا عليه، وإذا كان ذلك كذلك، فبين أنها إذا افتدت نفسها عند ذلك من زوجها، فأخذ منها زوجها ما أعطته، أنه لم يأخذ فلك عن عضل منهي عنه، بل هو أخذ ما أخذ منها عن عضل له مباح، وإذا كان ذلك كذلك، كان بينا أنه داخل في استثناء الله تبارك وتعالى الذي استثناه من العاضلين يقوله: وأن سَمْلُوهُمُّ لِتَذْهَبُوا بِعَضِ مَا عَانَيْتُمُوهُمُّ إِلَّا أَن النساء ١٩).

وإذا صح ذلك تيين فساد قول من قال عن قول الله تعالى: ﴿ لِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ » (النساء ١٩) منسوخ بالحدود ؛ لأن الحد حق الله جل ثناؤه على من أتى بفاحشة التي هي الزنا، وأما العضل لتفتدي المرأة من الزوج بما أتاها أو ببعضه، فحق لزوجها كما أن عضله إياها وتضييقه عليها إذا هي نشرت عليه لتفتدي منه، حق له، وليس حكم أحدهما يبطل حكم الآخر.

قال أبو جعفر: فمعنى الآية: لا يحل لكم، أيها الذين آمنوا، أن تعضلوا نساءكم فتضيقوا عليهن وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف التَذْهَبُوا بِعَضِ مَا عَالَيْتُمُوهُنَّ » (النساء بالمعروف التَذْهَبُوا بِعَضِ مَا عَالَيْتُمُوهُنَّ » (النساء بالمعروف التَذْهبُوا بعض مَا عَالَيْنَ بِفَحِشَةِ » (النساء ١٩) من زنا أو بذاء عليكم، وخلاف لكم فيما يجب عليهن لكم حبينة ظاهرة، فيحل لكم حينئذ عضلهن والتضييق عليهن، لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن من صداق إن هن افتدين منكم به». اه.

الشبهة التاسعة عشر:

قالوا: التناقض في أحاديث الرجم على

نوعين: تناقض في التفصيلات الخاصة بالرواية الواحدة، وتناقض بين الروايات المختلفة. ومن هذا النوع الأخبر حديث رواه البخارى عن رجل اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام الرجل للنبى صلى الله عليه وسلم ثانيًا يعترف له ويطلب إقامة الحد عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أليس صليت معنا»؟ قال: نعم، قال: فإن الله غفر لك ذنبك) أي إن الصلاة تغفر الذنب وتمحو عقوبة الرجم، وهذا ما يتناقض مع الأحاديث الأخرى التي تنضح بدماء الضحايا من المرجومين حسب زعمهم.

#### الرد على هذه الشبهة:

أن هؤلاء قد دلسوا على الناس حينما ذكروا الحديث على غير روايته الصحيحة، فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلةً. فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. قال فنزلت: «وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلَّيْلُ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ » [هود / ١١٤]. قال فقال الرجل: ألى هذه يا رسول الله؟! قال: « لمن عمل بها من أمتى». وفي رواية: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أنه أصاب من امرأة، إما قُبِلة، أو مسًا بيد، أو شيئًا. كأنه يسأل عن كفارتها. قال فأنزل الله عز وجل.. ثم ذكر بمثل حديث يزيد. وفي رواية أخرى لمسلم: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنى عالجت امرأة في أقصى المدينة. وإنى أصبت منها ما دون أن أمسها. فأنا هذا. فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك. قال: فلم برد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً دعاه، وتلا عليه هذه الآمة: « وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ

ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِيثَ» [هود / ١١٤]. فقال رحل من القوم: يا نبي الله! هذا له خاصة؟ قال: « بل للناس كافة». وفي رواية: يا رسول الله! هذا لهذا خاصة، أو لنا عامة؟ قال: « بل لكم عامة «، وفي كل روايات الحديث لم يذكر أن الرجل زنى بالمرأة الزنى الموجب للحد، وإنما قبُّلها ولمسها، وهي أمور توجب التعزير وليس إقامة الحد، فما كان من هؤلاء المدلسين إلا أن حرّفوا الكلم عن مواضعه خدمة لمذهبهم الفاسد، فجعلوا الصلاة ماحية لعقوية الرجم، فخاب سعيهم وكثيف الله كذيهم.

#### الشبهة العشرون:

قالوا: وهناك رواية أخرى نقلها البخاري ومسلم عن الموطأ، وهي مجيء اليهود للنبى ليحكم بينهم في رجل وامرأة زنيا، وأنهم أخفوا عن النبى صلى الله عليه وسلم حد الرجم الموجود في التوراة وأحكامها، وقد كشف خبثهم ومكرهم عبدُ الله بن سلام، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم يرجم الرجل والمرأة على حد زعمهم. والسؤال هو: لو كان الرجم موجودًا في الإسلام واليهودية، فلماذا ذهب اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم لهم بحكم موجود عندهم أصلا؟ ولذلك فإن الرواية ستكون مقبولة ومفهومة لو كان حد الزنا ليس الرجم، ولكن الجلد، وأراد اليهود أن يطبق على من زنى منهم حد الجلد الإسلامي وليس حد الرجم اليهودي، ولكن الرسول طبق عليهم ما هو موجود في التوراة بناء على قوله تعالى: « وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكُ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوَرَيْةُ فِيهَا خُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ » [المائدة: ٤٣].

#### الرد على هذه الشبهة:

أولا ذكر القصة: أخرج مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: « مر النبى صلى الله عليه وسلم بيهودي محممًا مجلودًا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: (هكذا تحدون حد الزاني في كتابكم؟) قالوا:

نعم. فدعا رجلا من علمائهم. فقال: (أنشيدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا، إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم! إنى أول من أحدا أمرك إذ أماتوه). فأمر به فرُجم. فأنزل الله عز وحل: «يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يُحَرُّنَكُ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفَوْهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّنُعُونِ لِلْكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ وَالْحَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَامِرَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِتِّ. يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَذَا فَخُذُوهُ ﴾ [المائدة / ٤١] يقول: ائتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: «وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ » [المائدة / ١٤]، «وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ الظَّلِلْمُونَ» [المائدة / 20]، «وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ أَللَهُ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ » [المائدة / ٤٧] في الكفار كلها. وفي رواية: نحوه؛ إلى قوله: «فأمر به النبي صلَّى الله عليه وسلم فرجم. ولم يذكر: ما بعده من نزول الآية. ووردت رواية أخرى عند أبي داود ضعفها الألباني عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: « زَنَى رَجُلَ مِنْ الْيَهُودِ وَامْرَأَةَ فَقَالِ بِعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْهَبُوا بِنَا إِلَى هُذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ يٌّ بُعِثَ بِالتُّخْفِيفِ، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفَتْيًا دُونَ ٱلرُّجِّم قَبُلُنَّاهَا وَاَحْتَجَجُنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْنَا: فَتْيَا نَبِيٌّ منّ أنسائك.

قَالُ: فَأَتَوْا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَبِا الْقُاسِم، مَا تَرَى فَي رَجُلِ وَأَمْرَأَة زَنْيَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمُهُمْ كَلَمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ، فَقَالَ تَتَى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ اللَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةِ عَلَى مُوسَى، مَا تَجِدُونَ فِي اللَّهُ التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ؟

قَالُوا: يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلُدُ، وَالتَّجْبِيهُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حَمَارٍ وَتُقَابَلُ أَقْفَيَتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا. قَالَ: وَسَكَتَ شَابٌ مِنْهُمْ. فَلَمَّا وَيُطَافُ بِهِمَا. قَالَ: وَسَكَتَ شَابٌ مِنْهُمْ. فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ سَكَتَ أَلَظً مِهِ النَّشْدَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فَي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ مَا ارْتَحَصْتُمُ أَمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَوْرَاهِ الرَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْمُعْمَا أَوْلُ مَا ارْتَحَمْتُهُ أَمْولَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَا الْمُؤْمِلُ الْمَاهِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَا الْمُتَاعِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللَّه

قَالَ: زَنَى ذُو قَرَابَةِ مِنْ مَكِ مِنْ مُلُوكِنَا، فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ. ثُمَّ زَنَى رَجُلُ فِي أَسْرَة مِنْ النَّاس، فَأَرَادَ رَجْمَهُ - فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ، وَقَالُوا: لَا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمهُ. فَقَالَ يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمهُ. فَقَالَ فَأَصْطَلَحُوا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَة بَيْنَهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُ صَطَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّى أَحْكُمُ بِمَا فِي النَّهُ وَسَلَّمَ: فَإِنِّى أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ. فَأَمَر بِهِمَا فَرُحِمَا. قَالَ الزَّهْرِيُّ: فَبِلَغَنَا التَّوْرَاةِ فِيهَا النَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَالْمُولَا اللَّهُ وَالْمُولَا اللَّهُ وَالْمُولَالَ اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولَا لَا اللْمُولَا اللَّهُ وَالْمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَا لَا اللَّهُ وَالْمُولَا اللْمُولَا اللَّهُ وَالْمُولَا الْمُولَا الْمُعُولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولَا اللَّهُ وَالْمُولَا الْمُعْمِلَا اللْمُولَا اللَّهُ وَالْمُوالَا اللَّهُ وَالْمُولَا الْمُؤْمِلُولَا اللْمُعُولَا الللَّهُ وَالْمُولَا اللْمُلْكُولَا اللَّهُ وَالْمُولَا الْمُولَا لَا اللْمُولَا اللْمُولَا اللْمُلْعُولَا الْمُؤْمِلَا الْمُولَا اللْمُؤْم

ثانيا: - يتبين من مطالعة رواية مسلم أن الرجم كان موجودًا في اليهودية والإسلام؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفهم بالله أن يخبروه عن حد الزاني في التوراة لما رأى منهم التحريف، ثم رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم إحياء لأمر الله بعد أن أماتوه، ومما يؤيد ذلك قولهم: « ائتوا محمدًا فإن أمركم بالتحميم والجد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا».

فاليهود يعلمون أن الرجم موجود في الإسلام إلا أنهم اعتقدوا أنه ربما يكون قد حُرف فيه كما حرفوه في شريعتهم، ولا يستقيم كلام المدلسين النافين لحد الرجم حيث قالوا: « ولذلك فإن الرواية ستكون مقبولة ومفهومة لو كان حد الزنا ليس الرجم، ولكن الجلد وأراد اليهود أن يطبق على من زنى منهم حد الجلد الإسلامي وليس حد الرجم اليهودي»؛ إذ إن التخيير لا يمكن أن يكون بين الجلد والتحميم، والجلد، وإنما بين التخفيف الذي حرفوه « والتشديد الذي جاءت به الإسلام « الرجم.

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.

# الوصية الأخيرة للعلامة عبد الرزاق عفيفي قبل وفاته في المؤتمر العلمي الثالث عن الشيخ في المؤتمر العلمي الثالث عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي

قام بالتغطية: جمال سعد حاتم. محمد محمود فتحي

وصية فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي قبل وفاته -رحمه الله-:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

فاوصيكم اولادي واقربائى وإخواني يتقوى الله وطاعته، والوقوف عند حدود شريعته، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تتمسكوا بما صبح من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم والشدود؛ فإن من شدُّ؛ شد في النار، وإياكم ومخالطة الأشرار؛ فإنها عار وشنار، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تحاسدوا، ولا تداغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا في الله متحابين؛ يكتب الله لكم العزة والقوة، ويمددكم برحمة منه وفضل، وصلوا الأرحام، واجتنبوا القطيعة؛ فإن من وصل الرحم وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، وأقيموا الصلاة، وأتوا الزكاة، وأكرموا الضيف، وارحموا الضعيف، وافعلوا الخير لعلكم ترحمون.

أهلي! أولادي!

إذا أنا مت؛ فإياكم والنياحة، والندب، والصياح، ولطم الخدود، وشيق الجيوب، ودعوى الجاهلية؛ فإنها مسخطة للرب، مضرة للعبد.

ie Kes!

إذا أنا مت؛ فليغسلني رجل من إخواني

أهل الخير، وليصل عليَّ أهل التقوى والصلاح، وليعجل بدفني في الدولة التي أموت فيها، ومن أحبني؛ فليخلص لي الدعاء بالمغفرة ورحمة الله ورضوانه، وإن أحب أن يتصدق بشيء لله من ماله، فليفعل عسى الله أن ينفعني بذلك وينفعه به.

أولادي! لبرجم كبيركم صغيركم، وليوقر صغير

ليرحم كبيركم صغيركم، وليوقر صغيركم كبيركم، والحذر الحذر من الأثرة والتكالب على الدنيا، فإن متاعها قليل، وحطامها إلى الفناء، والآخرة هي دار القرار.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. مناسبة ذكر هذه الوصية:

وقد جاءت هذه الوصية ضمن ما نُشر عن الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي في المؤتمر العلمي الثالث، والذي عقدته إدارة المشروعات برئاسة الشيخ أسامة سليمان مدير إدارة المشروعات بالمركز العام تحت رعاية الرئيس العام الدكتور عبد الله شاكر، وبحضور ممثلين لفروع أنصار السنة المحمدية في أنحاء مصر، وهو المؤتمر العلمي الثالث الذي عقد بالمركز العام على غرار المؤتمرين اللذين عقدا للإمامين الجليلين محمد حامد الفقي مؤسس الجماعة، والعلامة المحدث أحمد محمد شاكر، عليهما وعلى شيخنا رحمة الله تعالى.

وقد ألقى الوصية الأخيرة للشيخ ابنه الاستاذ محمود عبد الرزاق ضمن ما نُشر

من أبحاث أعدها الباحثون من جماعة أنصار السنة منذ مولده عام ١٩٠٥م في بلد شنشور منوفية ١٩٠٣هـ، وإتمامه حفظ كتاب الله تعالى، والمراحل العلمية التي مر بها حتى حصل على شهادة العالمية من الأزهر الشريف عام ١٩٣٢م، ثم حصوله على شهادة التخصص في الفقه المالكي وأصول الفقه التي تعادل الدكتوراه الآن، حتى تم تعيينه شيخًا لمعهد شبين الكوم الأزهرى.

ثم تناولت الأبحاث المقدمة جهود الشبخ الدعوية في مصر بعد رئاسته لفرع أنصار السنة بالإسكندرية ثم نائبًا للرئيس العام لأنصار السنة آنذاك الشيخ حامد الفقى أول رئيس للجماعة بعد تأسيسها، ثم رئيسًا لجماعة أنصار السُنَّة بعد وفاة مؤسسها «رحمهم الله» لمدة عام، ثم سفره بعد ذلك للمملكة العربية السعودية للعمل؛ حيث كان في طليعة من رُشُحُوا من العلماء ورجال العلم والتربية للمشاركة في النهضة العلمية السعودية التي وضع لبناتها الأولى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل أل سعود طيِّبَ الله ثراه. وقد عمل الشيخ «رحمه الله» تعالى عقب وصوله إلى المملكة العربية السعودية بالتدريس لمدة عامين في دار التوحيد بالطائف، ثم في معهد عنيزة العلمي بالقصيم، ثم في معهد الرياض العلمي، ثم بكليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض، ثم بالمعهد العالى للقضاء سنة ١٣٨٥هـ حتى سنة ١٣٩٠هـ، وكان الشيخ قد وصل إلى سن التقاعد فانتقل إلى اللجنة الدائمة للإفتاء؛ حيث كان عضوًا بها ضمن أربعة علماء كان هو أحدهم، ثم أصبح بعد ذلك نائبًا لرئيس الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ورئيس اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز «رحمه الله

تعالى» وذلك حتى وفاته عام ١٤١٥هـ -١٩٩٤م.

ثم تناولت الأبحاث المقدمة للمؤتمر من كل من الشيخ عادل السيد والشيخ عبدالكريم عبدالمجيد والمهندس عاطف التاجوري والشيخ عبدالمعطى السيد من الإسكندرية. عن الجهود العلمية للشيخ ومؤلفاته في شتى العلوم والتي تعد تراثا ينهل منه طلاب العلم والعلماء على حد سواء، وسيرة الإمام الراحل والذي وصفه الشيخ الامام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتى المملكة العربية السعودية أنذاك وأحد مؤسسي النهضة العلمية الأوائل في المملكة العربية السعودية قَائلاً: (هذا الرجل ذهب خالص)، وأنه كان يعرض القضاة قبل تعيينهم على الشيخ عبد الرزاق، فإن رأى الشيخ عبد الرزاق أهليتهم للقضاء عينهم الشيخ محمد بن إبراهيم أل الشبيخ، وإلا فلا!!

وقد ذكر الشيخ عبد الله بن قعود – عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة سابقاً – أن الشيخ عبد الرزاق أول قدومه إلى المملكة أعطاه الشيخ ابن إبراهيم كتاب الإنصاف للمرداوي في الفقه الحنبلي، وطلب منه أن يقرأه، فقال الشيخ عبد الرزاق: لقد قرأته فلم أر مؤلفه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الكتاب إلى آخره إلا ثلاث مرات، فكانت هذه الحادثة من أسباب إعجاب الشيخ ابن إبراهيم بالشيخ عبد الرزاق – رحمهما الله تعالى.

وإنه لجميل أن تعرف هذه الأمة للعلماء فضلهم، وتحفظ حقهم، وتُجلُ قدرهم، وتُذرّلهم منازلهم اللائقة بهم، بوصفهم معالم هداها ومصابيح دُجَاهَا».

رحم الله شيخنا العلامة عبد الرزاق عفيفي، ونفع المسلمين بتراثه وسيرته العطرة، ورحم الله مشايخنا وعلماءنا، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

هل تعرف كيف ترد الإساءة عن النبي ؟

# 







اطلبه الان





لطفأ اتصل لتعرف مصروفات الشحن لعنوانك

الأدلة الجلية على صدف خير البرية

24549557 - 24557677 01019121925 - 01144416688

> www.facebook.com/ALBAYANEGY تابعوا مملة نصرة النبى برعاية مجلة البيان



# مفاجأة سارة موسوعة التوحيد ببلاش ١٤



- بشرى سارة لإدارات الدعوة في فروع أنصار السنة بأنحاء الجمهورية.
- الموسوعة العلمية والمكتبة الإسلامية في شتى العلوم ، أربعون عاماً من مجلة التوحيد .
  - أكثر من ٨٠٠٠ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد .
- استلم الموسوعة ببلاش بدون مُقَدِّم ؛ فقط ادفع ٧٥ جنيها بعد الاستلام على عشرة أشهر .
- من يرغب في اقتنائها فعليه التقدم بطلب للحصول عليها من إدارة الدعوة بالفرع التابع له أو من خلال قسم الاشتراكات بمجلة التوحيد بطلب مُزَكِّي من الفرع.



هدية قيمة لكل من يحصل على كرتونة المجلدات من مجلة التوحيد

ನಿಷಿತ್ರ ಕ್ರಿಡ್ - ಬ್ಯಹ್ನಿ ಅಳು೧೦೯೪೪೪೪ – ೯೦೩೦೧೯೪೪